مِلسِلَةُ شُرُوحَادِ وَمُؤَلِّفَادِ مَعَالِي الشَّيْخِ ﴿

شيئ المادي إلى سبيل الشاد

لِلْامِيًا مُوفِىٰ لِدِّينَ عَبْدِلاتَدِ بِنَ حَدَبْ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ

الشيخ لِتَعَالِي الشِيَّنَةِ

صِلاً عِن مِن الْعَرْدُونِ مُحَمَّلًا لَهِ فَتَحْ الْعَرْدُونِ مُحَمَّلًا لَهِ فَتَحْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ لَهُ وَلِوْلَا مَنْ وَوَلَا هُلُوا اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ وَلَوْلَا مَنْ وَوَلَا هُلُوا اللهُ اللهُ

جَعَنِينُ هِسَامَةُ عَادِلُ مِن مُجِمِّت مُرِسِي بِفاجِي جَنَرُاللَّهُ لَهُ لِوَلِاللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

موسی جمثیّ الدُوَة وَالإرْشَادَ وَهُوجِ الجالِيَاتِ بِسُلطًا: المراض-ص.ب ۱۹۱۷ انزمزائرَّدِي ۱۹۱۳





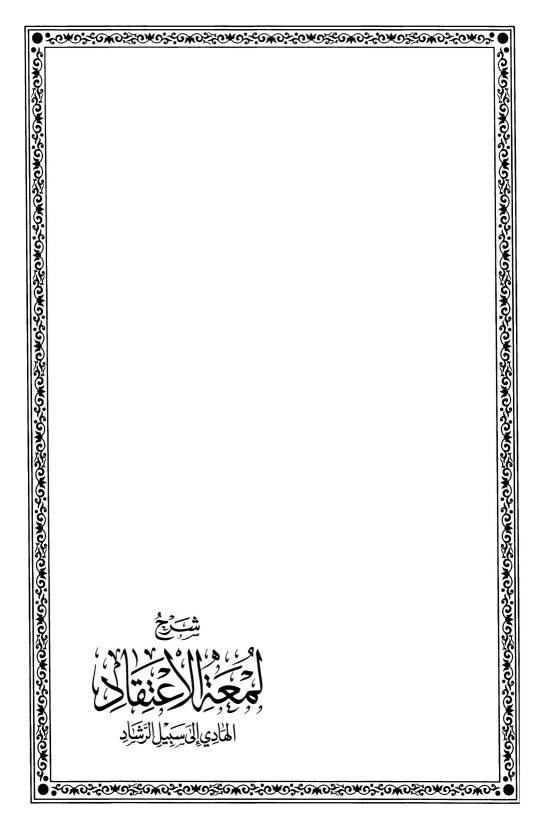



عنوان المصنف: شرح لمعة الاعتقاد

ق: عادل محمد مرسى رفاعي

رقه الإيداع: ٢٠١٢/٥٦٩٨

الترقيم الدولي: ٣-١١-٥٢٣٢-٩٧٨

جميع للحقوص محفوظ 

**૾૾ૢ૾ઌઌ૱૾ૢઌઌ૱ૢૺઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱** \*CANDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDESCARDE بِ وَمُؤَلِّفَا كِ مَهَالِي السِّيَّخ شبتج المادى إلى سبيه لِلْامِيمُ مُوفِىٰ لِدِّينِ عَبْدُلِسَدِينِ لِحَدِيرَ فِهِلِمُهُ لِمُعْدِينًا أخزَلَ اللَّهُ لَهُ المَسْوُيَةَ وَالْمُغْفِرَةِ الشِّيِّحُ لِمَعَالِي الشِّيِّيِّخِ غَفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِوَالرَبِهِ وَلِأُهْلِ بَلْيَهِ تَجُقِنِقُ وعِنَايَةُ غَفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِوَالدَبْهِ وَلِأَهِلَ للنيث والنؤزي ૄઌઌ૽૽ૢ૽ૢ૽ૢ૽૾ૡઌૹ૾ૺૹઌ૽૽ૢ૽૽ૢઌઌૹ૾ૺઌઌ૱૱ઌઌ૽૱ઌઌ૱ઌઌ૽૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱૱ઌઌ૱

بسسا بندار حمرارحيم

مِكْ فِي هِدَ الْعُرِيزِي كُدِّ لَ الشيخ

الرياض في 2022/04/10م

بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والإضافة ، وإعادة الصف ، وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية ، وأصول الأيمان ، وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية ، وشرح الفتوى الحموية ، وشرح الفرقان ، وشرح فضل الإسلام ، وشرح لمعة الاعتقاد ، وشرح القواعد الأربع ، وشرح فتح المجيد ، وشرح كشف الشبهات ، وسلسلة المحاضرات العلمية ، وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات المشتملة عليها الدروس العلمية ، واللقاءات والجلسات الخاصة ، وشرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام ، وتفسير المفصل من سورة (ق)، إلى سورة (الحديد)، وتفسير سورة الفاتحة ، والخطب المنبرية ، ومحاضرات في الحج .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد



## مُقَدِّمَةُ النَّاشِر

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وبعد:

فهذا شرح مبارك نافع لكتاب لمنعقد الْمعْقد الْهادِي إِلَى سَبِيلِ الْرَّشَادِ لِلْعْتِقَادِ الْهادِي إِلَى سَبِيلِ الْرَّشَادِ لِلْإَمَامِ مُوفَقِ الدَّينِ عَبْدُ اللهِ بَنُ أَحْمَدَ بَنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِئُ اللهِ مُونَةَ وَالْمَعْفِرَةَ اللهُ لَهُ الْمَثُوبَةَ وَالْمَعْفِرَةَ اللهُ لَهُ الْمَثُوبَةَ وَالْمَعْفِرَةَ اللهَ لَهُ الشَّرْحُ لَمَعَالِي الشَّيْخِ الشَّرْحُ لَمَعَالِي الشَّيْخِ صَالِحِ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيْمَ آلِ الشَّيْخِ صَالِحِ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيْمَ آلِ الشَّيْخِ عَلْمَ اللهُ لَهُ وَلُوالِدَيْهِ وَلأَهْلِ بَيْتِهِ

وكان شرح هذا الكتاب المبارك في دروس ألقاها \_ حفظه الله في مسجد حمزة بن عبد المطلب بالدمام، ابتداءً من فجر يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر الله المحرم في العام الثالث عشر بعد الأربعمائة والألف للهجرة، وحتى فجر الخميس غرة شهر صفر للعام الثالث عشر بعد الأربعمائة والألف للهجرة، وقد كانت هذه الدروس بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، وحصل عليها بعض الزيادات من شرح شيخنا \_ حفظه الله \_ على لمعة الاعتقاد بمدارس بدر الأهلية بالرياض في العام الثاني عشر بعد الأربعمائة والألف للهجرة، وقد أشار إلى شيخنا العلامة \_ حفظه الله \_ بالدمج والألف للهجرة، وقد أشار إلى شيخنا العلامة \_ حفظه الله \_ بالدمج

بين الشرحين، وأشارته أمر، فجمعت بين الشرحين؛ ليكون أنفع لطالب العلم، والله الموفق والمستعان.

نسأل الله أن ينفع بها، وأن يجزي صاحبي المتن والشرح خير المجزاء، وأن يبارك في هذا العمل، ويجعل له القبول في الأرض وفي السماء، إنه سميع مجيب، كما أسأله وأن يجعل شيخنا إمام هدى ورشاد، وأن يعز به ويصلح، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن يغفر له ولوالديه ولأهل بيته، وأسأله والله والديه وأهل بيته تحت لواء ويثقل بها موازين أعماله، وأن يجمعه ووالديه وأهل بيته تحت لواء الحمد، وفي جنات النعيم، وفي زمرة السابقين مع النّبيّ الأمين، وصحابته الغر الميامين، وأن يجعل لي من الخير نصيبًا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا.

∕ کتبه عادل بن محمد مرسي رفاعي الرياض في ۱۸ / ۳/ ۱۶۳۰هـ



# براييدالرحمز الرحم

### مُقَدِّمَةُ الشَّارح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه وبعد: فلا شك أن العلوم تتفاضل بتفاضل المعلوم، وعلم التوحيد، وعلم العقيدة موضوعه، والذي يعلم به هو ما يستحقه الله ولا من نعوت الجلال والكمال والجمال، ومن استحقاقه العبادة وحده دون ما سواه، وما يتبع ذلك من التصديق بما أنزل الله ولا على رسله، وعقيدة أهل السُّنَة والجماعة هي أشرف ما يتعلمه الواحد منا، فبها تصح القلوب، ويستنير الصدر، وينظر القلب إلى الأشياء على بصيرة، فكما أن البصر ينظر الأشياء فيعرفها، فالقلب إذا كان ذا بصيرة نظر الأمور فعرفها كما يحب الله ولهذا قال ولهذا قال وللهذا قال الله على البصر للعين.

وإذا تقرر هذا، فإن من أنفس ما نتعلمه عقيدة سلفنا الصالح \_ عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة \_؛ لأن فيها المصالح التي سبق بيانها .

والعقيدة قسمان:

القسم الأول: توحيد العبادة.

والقسم الثاني: مجمل ومفصل الاعتقاد.

وتوحيد العبادة في الأصل من ضمن العقيدة المجملة، والمفصلة، لكننا نرى أن كتب السلف ـ رحمهم الله تعالى ـ لم تجعل في أضعافها الكلام المفصل عن توحيد العبادة، وذلك لأجل عدم الحاجة إليه في ذلك الوقت، إذ المخالف فيه قليل، أو المخالف فيه معدوم، لكن لما جرت البدع، وارتفع لواؤها، كان من جملة ما ظهر: الخلل الأعظم في توحيد العبادة، من الاستغاثة بغير الله، ومن التعلق بأحجار، أو أشجار، أو قبور، أو نحو ذلك.

فصُنفت مصنفات خاصة بتوحيد العبادة، وبقيت مصنفات السلف، وما تفرع عنها شرحًا، أو استنباطًا، أو اختصارًا، بقي في العقيدة المجملة، أو المفصلة، ولهذا نقول:

القسم الأول: هو توحيد العبادة، وله مصنفات خاصة.

القسم الثاني: العقيدة المجملة، أو المفصلة لأهل السُّنَّة والجماعة؛ كما في هذه الرسالة النافعة «لمعة الاعتقاد» للحافظ الإمام ابن قدامة المقدسي كَالله عبد الله بن أحمد صاحب الكتب المشهورة التي منها: «المغني».

وفي هذه الرسالة لم يتكلم عن توحيد العبادة، وذلك أن توحيد العبادة أُفرد بمؤلفات خاصة، ولم يكن في وقت العلامة ابن قدامة كَلَّهُ ظهور للانحراف الأعظم في توحيد العبادة، وإنما بدأ بدايات، نُبِّه عليها في رسائل، ولم تكن مصنفات، حتى أتى شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ فكتب فيها كتابات مفيدة نافعة، وتبعه تلاميذه: ابن القيم، وابن عبد الهادي، وابن مفلح ـ رحمهم الله رحمة واسعة ـ، وهكذا إلى وقتنا.

فهذه الرسالة تمثل قسمًا من عقيدة السلف الصالح، وليست ممثلة لكل اعتقاد السلف الصالح \_ أي: أهل السُّنَّة والجماعة الذين هم حقيقون بهذا الاسم \_، فإذا لم تر فيها بحثًا عن توحيد العبادة، فسببه ما ذكر.

وبهذا نقول: إن دراستك لهذه الرسالة لا تعني أنك عرفت التوحيد الذي يستحقه الله على، أو عرفت عقيدة السلف الصالح، إنما عرفت قسمًا منها، ويبقى القسم الآخر الأعظم، ألا وهو ما يستحقه الله على عباده من توحيده، وعبادته وحده، والإنابة إليه، وخضوع القلب له، والخشوع، والخوف، والإجلال له على ونحو ذلك من العلوم النافعة، ويبقى ذلك يطلب في مظانه، ويؤخذ من كتب توحيد العبادة، إما مفصلة، وإما مختصرة.



## تَرْجَمَةُ الْإِمَامِ الْمُوَفَّقِ ابْنِ قُدَامَةَ عَلَيْهُ(١)

هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد، شيخ الإسلام موفق الدين، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدَامَة بن مِقْدام بن نصر المقدسي الجَمَّاعِيلِي، ثم الدِّمشقي الصَّالحي الحنبلي.

وُلد بِجَمَّاعِيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعين وخمسمائة في شعبان، وقدم دمشق مع أهله حيث هاجر مع أهل بيته وأقاربه وله عشر سنين، فقرأ القرآن، وحفظ مختصر الخِرَقي، وقرأ على مشايخها، ثم رحل إلى بغداد، سنة إحدى وستين وخمسمائة، وأقام بها أربع سنوات، أتقن فيها الفقه، والحديث، والخلاف، ثم رجع إلى دمشق، وعاد مرة أخرى إلى بغداد، وأقام بها سنة، قرأ فيها على عدد من المشايخ، ثم رجع إلى دمشق، وحج سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة، وسمع من علماء مكة، ثم استقر في دمشق، واشتغل بالعلم والتصنيف.

قال الحافظ ضياء الدين المقدسي كَثْلَتُهُ: «كان الموفق إمامًا في

<sup>(</sup>۱) انظر مصادر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۱۳۳/۲)، وسير أعلام النبلاء (۱۲۲/۲۲)، والبداية والنهاية (۱۳/ ۱۳۰)، وشذرات الذهب (۸۸/۵  $_{\sim}$   $_{\sim}$   $_{\sim}$   $_{\sim}$   $_{\sim}$  ومقدمة المغني (۱/۷  $_{\sim}$   $_{\sim}$   $_{\sim}$   $_{\sim}$  ومقدمة الناظر تحقيق: د. محمود عثمان.

القرآن وتفسيره، إمامًا في الحديث ومشكلاته، إمامًا في الفقه، بل أوحد زمانه فيه، إمامًا في علم الخلاف، إمامًا في الفرائض، إمامًا في أصول الفقه، إمامًا في النحو، إمامًا في الحساب، إمامًا في النجوم السيَّارة والمنازل».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ: «ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفّق».

قال الصفدي تَطْلَبُهُ: «كان أوحد زمانه..».

ونقل الذهبي كَثْلَهُ عن الضياء المقدسي كَثْلَهُ: «سمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول: ما أعرف أحدًا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق».

وقال ابن رجب كِلَّشُ: "ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول، وغيره، لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار، والإمرار لما جاء في الكتاب والسُّنَّة من الصفات، من غير تفسير، ولا تكييف، ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تأويل، ولا تعطيل».

وقال عنه سبط ابن الجوزي كَثْلَهُ: «كان إمامًا في فنون، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعماد أورع ولا أزهد منه، وكان معرضًا عن الدنيا وأهلها، هينًا لينًا، متواضعًا مُحبًّا للمساكين، حسن الأخلاق، جوادًا سخيًّا..».

تلقى العلم على علماء عصره بدمشق، وبغداد، ومكة، والموصل.

ومنهم: والده أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وأبو المكارم وأبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمٰن السلمي، وأبو المكارم عبد الواحد بن محمد الأزدي، ومحيي الدين أبو محمد عبد القادر الجيلي شيخ بغداد، قرأ عليه الخِرقي، وجمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي صاحب التصانيف، وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب، العلامة المحدِّث، إمام النحو والعربية، وأبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي الشافعي، وأبو محمد المبارك بن علي البغدادي الحنبلي المحدث الحافظ، وغيرهم.

وممن تلقى العلم عنه، وسمع منه: ابن نقطة، وابن خليل، والضياء، وأبو شامة، والجمال أبو موسى ابن الحافظ، وابن النجار، وابن الصيرفي، وابن عبد الدائم، والعماد ابن بدران، وخلقٌ آخرهم موتًا التقي أحمد بن مؤمن.

أما مصنفاته: فقد خلَّف ابن قدامة كَلْللهُ ثروة علمية ضخمة في علوم شتى، منها: «المغني في شرح مسائل الخِرَقي»، و«الكافي»، و«المقنع»، و«روضة الناظر، وجنة المناظر في أصول الفقه»، و«ذم التأويل»، و«ذم الموسوسين»، و«التوابين»، و«فضائل الصحابة»، و«لمعة الاعتقاد»، وغيرها كثير.

وله كَغُلَّلُهُ شعر رائق منه:

أَتَغْفُلُ يَا ابْنَ أَحْمَدَ وَالْمَنَايَا أَغْرَكُ أَنْ تَخَطَّتُكَ الرَّزَايَا أَغُرَّكُ أَنْ تَخطَّتُكَ الرَّزَايَا كُوُوسُ الْمَوْتِ دَائِرَةٌ عَلَيْنَا إِلَى كَمْ تَجْعَلُ التَّسْوِيفَ دَأْبًا

شَوَارِعُ يَخْتَرِمْنَكَ عَنْ قَرِيبِ فَكَمْ لِلْمَوْتِ مِنْ سَهْم مُصِيبِ وَمَا لِلْمَوْءِ بُدُّ مِنْ نَصِيبِ أَمَا يَكْفِيكَ إِنْذَارُ الْمَشِيبِ أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّكَ كُلَّ حِينٍ تَمُرُّ بِغَيْرِ خِلٍّ أَوْ حَبِيبِ كَأَنَّكَ قَدْ لَحِقْتَ بِهِمْ قَرِيبًا وَلاَ يُغْنِيكَ إِفْرَاطُ النَّحِيبِ

توفي كَاللَّهُ في يوم السبت يوم عيد الفطر، سنة عشرين وستمائة، ودفن بسفح جبل قاسيون في صالحية دمشق، \_ رحمه الله تعالى، وغفر له \_.



قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ \_ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ \_:

#### إِسْ رِٱللَّهِ ٱلرَّحْرِ الرِّحْدِ

الْحَمْدُ اللهِ الْمَحْمُودِ بِكُلِّ لِسانٍ، الْمَعْبُودِ فِي كُلِّ زَمانٍ، الَّذِي لَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانُ، وَلَا يَشْغَلُهُ شَأْنُ عَنْ شَأْنٍ، جَلَّ عَنِ الْأَشْبَاهِ، وَالْأَوْلَادِ، وَنَفَذَ حُكْمُهُ فِي الْأَشْبَاهِ، وَالْأَوْلَادِ، وَنَفَذَ حُكْمُهُ فِي الْأَشْبَاهِ، وَالْأَوْلَادِ، وَنَفَذَ حُكْمُهُ فِي جَمِيعِ الْعِبَادِ، لَا تُمَثِّلُهُ الْعُقُولُ بِالتَّفْكِيرِ، وَلَا تَتَوَهَّمُهُ الْقُلُوبُ بِالتَّصْوِيرِ، ﴿ لَلْ تَتَوَهَّمُهُ الْقُلُوبُ إِللَّصَوِيرِ، ﴿ لَكُ لَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### الشترح

هذه الرسالة الموسومة به «لمعة الاعتقاد» من نبذ العقيدة؛ أي: من متونها المختصرة، وقد ضمت مباحث الاعتقاد، وأثنى عليها العلماء بعد الموفق كَلَّلَهُ، وهي حقيقة بأن تُفصل كلماتها وجُمَلُها، وأن تُبيَّنَ مباحثُها بشيء من التفصيل.

فقوله: «الْحَمْدُ للهِ»، هذه الخطبة افتتحها بالثناء على الله على الله وهو وهو الله أهل للثناء، ومن الحسن بل من المتأكد أن يُعود طالب العلم نفسه كثرة الثناء على ربه ولله وأن يكون لسانه بذلك لهجًا ذاكرًا؛ لأن من الألسنة من لا يحسن الثناء على الله وطفل أمثال هذه الخطب في الكتب التي فيها الثناء على الرب ولله من كتب أهل السُنَّة يساعد في هذا الأمر، ويجعل طالب العلم يتعود

على طريقة أهل العلم وكلامهم في الثناء على ربهم عَجَلًا.

والمؤلف كَاللَّهُ أثنى على الله ﴿ لَيْكَ بِمَا يَنَاسُبُ مَقْصُودُهُ فَي كَتَابُهُ.

وهذه الخطبة التي ذكرها المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيها ما يسميه علماء البلاغة: براعة الاستهلال.

وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم، ومعناها: أن يضمنوا الخطبة التي بين يدي كتبهم، أو بين يدي كلامهم وخطبهم ما سيتكلمون به أو يفصلونه، فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقاد وفي تنزيه الله رهم وما يستحقه رهم وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد، ضمَّن هذه الخطبة الثناء على الله رهم وذكر استوائه رهم على عرشه، وذكر علمه راحاطته بكل شيء، وذكر المتوائه رهم موصوف بما وصف به نفسه، وغير ذلك مما بينه في هذه الخطبة.

وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود والمنه عليه وغيره، من أن النبي الله كان يقول بين يدي حاجاته: «إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ... » إلى آخره (١)، فهذه

<sup>(</sup>۱) هذه خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي على بين يدي حاجته، أخرجها مسلم مختصرة من حديث جابر هله (٨٦٨)، ومن حديث ابن عباس الهر (٨٦٨)، ومن حديث ابن عباس المحد في ووردت مطولة ومختصرة من حديث ابن مسعود الهراء عند الإمام أحمد في المسند (٢٩١١)، وأبو داود في سننه (١٠٩٧)، والترمذي في سننه (١٠٩٥)، والنسائي في الصغرى (٣/ ١٠٤، ١٠٥)، وابن ماجه (١٨٩٢)، وقد جمع طرقها العلامة الشيخ الألباني كله في رسالة لطيفة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كله شرح عليها في جزء لطيف نشرته دار الأضحى في الأردن.

مشروعة بين يدي الحاجات، وكثيرًا ما كان يقولها على ولكن ليس هذا أمرًا مطّردًا؛ ولهذا أهل العلم تارة يبدؤون كتبهم وخطبهم ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وتارة يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم أو مؤلفهم أو رسالتهم، وهذا هو الذي أسلفت لك أنه يُسمى: «براعة الاستهلال»؛ لهذا يجتهد أهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على المراد، بل ويتنافس العلماء في أن يضمنوا صدور خطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون إيضاحه في كتبهم أو في خطبهم، ونحو ذلك.

وهنا ينبغي بيان أن مباحث الاعتقاد عند أهل السُّنَة والجماعة مبنية على شرح أصول الإيمان الستة، ألا وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله على الإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه على واحد في اللهيته، مستحق للعبادة دون ما سواه، والإيمان بأسماء الله على وصفاته، وأنه واحد في أسمائه وصفاته، لا شبيه ولا مثيل له في أسمائه وصفاته.

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث المشهور بحديث جبريل الذي أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب في .

وهذا البحث - أعني: الكلام عن الإيمان بالله - لم يكن في أول الإسلام - أي: في القرون الأولى - ولم يكن ثَمَّ حاجةٌ إلى إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه، وإنما كانوا يكتفون بالإجمال فيه؛ لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة، وعدم ظهوره، فكانت جُلَّ مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الإيمان بالله عن الأسماء والصفات وغيرها يُعرض له بشكل من الإجمال، لكن لمَّا ظهر الشرك وفشا، كان لزامًا أن يُفرد هذا بالتصنيف؛ لهذا لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرسالة الكلام مفصلًا عن توحيد العبادة، وتوحيد الإلهية بما اعتنى به العلماء من بعد، وإنما تجد الكلام مفصلًا في مباحث توحيد الأسماء والصفات، وهذا لأجل الحاجة إليه في زمن تأليف تلك الرسالة، فكلما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر، اعتنى به أهل العلم وأظهروه.

إذًا؛ كُتُب توحيد الإللهية، وتوحيد العبادة، من مثل «كتاب التوحيد»، و«كشف الشبهات»، و«ثلاثة الأصول»، ونحوها من الكتب، فيها بيان لتوحيد الإللهية الذي هو أحد مباني العقيدة في ركنه الأول الذي هو الإيمان بالله.

ثم يُذكر الإيمان بالملائكة، والكتب، والرسل، كما سيأتي إيضاحه \_ إن شاء الله تعالى \_، ثم الإيمان باليوم الآخر، وهذا يدخل فيه الإيمان بالغيبيات، فإذا أتى أهل العلم للكلام على اليوم الآخر، والإيمان به، فإنهم يذكرون الكلام على الغيبيات، وما يجب على المسلم اعتقاده فيها، وطريقة أهل السُّنَّة والجماعة فيها المخالفة والمنابذة لطرق أهل الزيغ والضلال والبدع.

ثم الإيمان بالقدر خيره وشره، فإذا تم بيان أركان الإيمان الستة، ذكروا ما يتبع ذلك من أمور الاعتقاد التي اعتنى بها أهل السُّنَة والجماعة، وهي في أصلها ليست من مسائل الاعتقاد، لكنها أدرجت في مسائل الاعتقاد؛ لأجل الحاجة إليها من جهة أن أهل السُّنَة والجماعة خالفوا فيها أهل الزيغ والضلال وأهل البدعة والفرقة، من مثل الكلام في الصحابة في، ومن مثل الكلام في أمهات المؤمنين، وحقهن جميعًا على المؤمنين عامة، ومن مثل الكلام في الكلام في الإمامة، وما يجب من طاعة أولي الأمر في المعروف، وأن الإمامة واجبة، وأن البيعة للإمام الذي بويع متعينة، ولا يجوز الخروج على الأئمة بجورهم، وتجب الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، ونحو ذلك من مباحث الإمامة التي خالف بها أهل السُنّة والجماعة الخوارج والمعتزلة، ومن شابههم.

كذلك يذكرون من مباحث الاعتقاد، مثل المسح على الخفين، كذلك الخفين، وذلك مخالفة لمن لا يرى المسح على الخفين، كذلك يذكرون في مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما يُجرى الله على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات، ويبسطون ذلك؛ لأجل وجود من يخالف في الأولياء، وفي كراماتهم، من جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة، ومن جهة الغلو في الأولياء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء، وهكذا مسائل الأخلاق تُذكر ضمن مسائل اعتقاد أهل السُّنَة والجماعة.

إذًا؛ فمعتقد أهل السُّنَّة والجماعة يشمل هذه الأمور جميعًا، وليس معتقد أهل السُّنَّة والجماعة خاصًا بالاعتقاد في الله الله

وأسمائه وصفاته، واليوم الآخر، والقدر، كما قد يُظن، بل معتقد أهل السُّنَة والجماعة يشمل هذا جميعًا؛ لأنه به فارقوا أهل البدع والزيغ الذين يردُّون النصوص، ولا يلتزمون بالسُّنَة، ولا يخضعون لها، ولا يحكمونها على أنفسهم تحكيمًا تامًّا، وبهذا التوجه تميَّز أهل السُّنَة؛ لأنهم يُعظمون السُّنَة، ويُعظمون أهلها، وينبذون من خالفها، أو خالف أئمتها.



لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَالصَّفَاتُ الْعُلَى، ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ الْعُلَى، ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ فَيَ الْمُرْشِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱللَّرَّيٰ ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طـــه: ٥ - ٧]، ٱلتَّرَىٰ ﴿ وَلَى فَإِن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ مِعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طــه: ٥ - ٧]، أحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَقَهَرَ كُلَّ مَحْلُوقٍ عِزَّةً، وَحُكْمًا، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، وَعِلْمَا، ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ شَيْءٍ رَحْمَةً، وَعِلْمَا، ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمَا ﴾ [طه: ١١٠]، مَوْصُوفُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيّةِ الْكَرِيمِ.

وَكُلَّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ، أَوْ صَحَّ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ مِنْ صِفَاتِ الرَّحْمَنِ، وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهِ، وَتَلَقِّيهِ بِالتَّسْلِيمِ، وَالْقَبُولِ، وَتَرْكُ التَّعْرُضِ لَهُ بالرَّدِّ، وَالتَّاْوِيلِ، وَالتَّشْبِيهِ، وَالتَّمْثِيلِ.

### الشترح

قال كَلَّهُ: «مَوْصُوفٌ»؛ يعني: الله كَلَ ، فهو موصوف كِل عند أهل السُّنَة والجماعة، «بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ، وَعَلَى أهل السُّنَة والجماعة، «بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ الْكَرِيمِ»، وقوله: «مَوْصُوفٌ»؛ يعني: صِفْه بما ثبت في القرآن، وما ثبت في سُنَّة النبي ﷺ، فهذا خبر مُضمن معنى الأمر.

وقوله: «وَكُلَّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ...» هذا بيان للأصل الأول، ألا وهو: أن أهل السُّنَّة والجماعة تميزوا عن غيرهم بالتسليم بما جاء به الرسول عليه من القرآن العظيم ومن سُنَّته عَيِّهُ، فسُنَّة النبي عَيِّهُ وحي، والقرآن كلام الله عَلَى فما أتانا في الكتاب والسُّنَّة وجب

اعتقاده والتسليم له، وتصديقه في الأخبار، واتباعه في الأمر والنهي والأحكام.

وكمقدمة لكتابه كَثْلَثُهُ يُبيِّن الأصل الذي التزمه أهل السُّنَة والجماعة، ألا وهو: أصل الإيمان بما جاء في الكتاب والسُّنَة إثباتًا وإمرارًا، إثباتًا لما جاء، وإمرارًا لها دون تأويل، ودون صرف عما تحمله ظواهر الألفاظ من معانٍ، وهذا الأصل عندهم تميزوا به عن أهل الضلال والأهواء، الذين منهم:

\* طائفة سلكت مسلك الإيمان باللفظ دون المعنى، وهؤلاء هم: المفوضة الذين هم أهل التجهيل.

\* وطائفة سلكت مسلك الرد والتأويل، فأوَّلوا تلك الصفات، وأوَّلوا تلكم الأسماء عن معانيها، وصرفوها إلى معان أخر.

\* وطائفة سلكت مسلك التمثيل، فمثَّلوا صفات الله عَلَل بصفات الله عَلَل .

فذكر كَثَلَثُهُ أنه يجب عليك في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي جاءت في الكتاب والسُّنَّة أمور وهي:

**أولًا:** أن تؤمن بها.

ثانيًا: أن تتلقاها بالتسليم والقبول.

ثالثًا: أن تترك التعرض لها بما يصرفها عن معانيها التي دلَّت عليها ألفاظها.

رابعًا: أَلَّا تكون فيها ممثلًا ولا مشبهًا.

أما الأولى والثانية فواضحة، وأما الثالثة والرابعة وهي قوله: «وَتَرْكُ التَّعْرُضِ لَهُ بِالرَّدِّ، وَالتَّاْوِيلِ، وَالتَّشْبِيهِ، وَالتَّمْثِيلِ» عَطَفَ التمثيل على التشبيه، والتشبيه غير التمثيل؛ فالتمثيل جاء نفيه في القرآن، وأما التشبيه، فلم يجئ نفيه في الكتاب ولا في السُّنَة؛ لهذا قال أهل العلم: إن ما نفاه الله وَلَى من التمثيل في قوله وَلَيْ السَّنَ الْمَسْكِمُ السَّورى: ١١]؛ أي: ليس مثله شيء شَيْ وهو السميع البصير؛ لأن الكاف صلة، وهي التي يسميها بعضهم: الزائدة، وتفيد تكرير الجملة؛ كما ذكر ذلك ابن جني في الزائدة، وقيائص» (١)، وهناك أقوال أخرى في الكاف ليس هذا محل بيانها.

المقصود: ليس كمثله شيء؛ معناه: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير، فكأن الكاف في مقام تكرير الجملة، والذي نُفي هنا هو التمثيل.

وأما التشبيه فهو: أن يشبه البعض بالبعض؛ أي: يشبه بعض

<sup>(</sup>۱) انظر: الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني، باب في زيادة الحروف وحذفها (۵) انظر: الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني، باب في زيادة التوكيد بها؛ وذلك (ص ۲۳ ـ ۷۲)، وختم هذا الباب بقوله: «وأما زيادتها فلإرادة التوكيد بها؛ وذلك لأنه قد سبق أن الغرض في استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصار والاكتفاء من الأفعال وفاعليها، فإذا زيد ما هذا سبيله فهو تناهٍ في التوكيد به».اه.

الصفة ببعض الصفة، ونفي التشبيه يحتاج إلى تفصيل، ومراد المؤلف هنا أحد معنيين، ذلك أن التشبيه نوعان:

القسم الأول: تشبيه البعض بالبعض، أو بعض الصفة ببعض الصفة من كل وجه، وهذا في الحقيقة يرجع إلى معنى التمثيل؛ لأنه جعل هذه الصفة مساوية لتلك الصفة في جميع المعنى، فإن جعلها مع المعنى مشابهة، أو مساوية في الكيفية، صار ذلك تجسيمًا وتمثيلًا.

القسم الثاني: المشابهة في بعض المعنى، بمعنى أن يكون هناك اشتراك في بعض المعنى في الصفة، وهذا لا يُنفى، وإنما ينفيه المفوضة؛ لأن الله على وصف نفسه بأنه ذو سمع، وأنه سميع، ووصف نفسه بأنه ذو رحمة، ووصف نفسه بأنه ذو رحمة، وأنه رحيم، وهكذا.

ووصف بعض العباد بأن لهم رحمة، ووصف بعض العباد بأن لهم بصرًا، ووصف بعض خلقه بأن له علوًّا، وهكذا، وهذا يقتضي اشتراكًا في بعض المعنى، وهذا يعني: أن هناك قدرًا من المعنى يشتركان فيه.

فالبصر هو: إدراك المبصرات، والسمع هو: إدراك المسموعات، والعلو منه ما هو رِفعةُ الذاتِ، وعلوُ الذاتِ، وهذه المشابهة بهذا القدر لا تُنفى؛ لهذا يُقال: "إن المعنى الكلي للصفات لا يوجد كليًّا إلا بالأذهان، أما في الواقع فلا يوجد كليًّا»؛ أي: في خارج الذهن في الواقع لا يوجد كليًّا، بل لا بد من تخصيص وإضافة، فنقول مثلًا: الرحمة يمكن أن تفسرها تفسيرًا كليًّا، لكن إذا

بحثت في الواقع عن هذا المعنى الكلي فإنك لا تجده؛ لأنه لا بد أن يضاف، فتقول مثلًا: رحمة الله، وتقول: رحمة فلان بفلان من الناس، وتقول: رحمة الحيوان بولده، . . . وهكذا؛ فالمعنى الكلي هو الذي يوجد في الذهن، والمعنى الإضافي هو الذي يوجد في الواقع.

وإذا كان كذلك فلا بد من وجود اشتراك في جزء المعنى، وهذا لا يعني التشبيه المذموم، أو التشبيه الذي درج العلماء على أن يطلقوا عليه اسم التشبيه؛ لهذا ننفي التشبيه والتمثيل، ونقول: إن الله على ليس كمثله شيء، ونقول: لا تشبيه ولا تمثيل؛ أي: بالمعنى المذموم للتشبيه، أما مجرد وجود المشابهة، فهذا لا ينفي المشابهة في جزء المعنى، ولهذا فإن الله على بعد قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهُ عَلَى بعد قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهُ عَلَى الله

قال بعض أهل العلم (۱): إن ذكر السمع والبصر بعد قوله ﴿ لَيْسَ كُمِثُلِهِ عَلَى السمع والبصر مما تشترك فيه كثير من ذوات الأرواح، ومع ذلك أثبته لنفسه، مع أن الجميع يعلم أن أكثر ذوات الأرواح لهم سمع ولهم بصر، فالإنسان له سمع وله بصر، وهو سميع وبصير، ﴿ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [الإنسان: ٢]، والدابة لها سمع ولها بصر، والبعوضة لها سمع ولها بصر، والذباب بأنواعه له سمع وله بصر، وجماعات الطيور لها سمع ولها بصر، ولها بصر، وكلٌ بما يناسبه.

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان للشنقيطي (١٨/٢).

فالسمع والبصر من جهة كونه معنى كليًّا إنما يوجد في الذهن، وأما في الواقع فهو يوجد مضافًا مخصصًا.

فالله على وصف نفسه بالسمع والبصر، وسمَّى نفسه بالسميع والبصير، فقال على: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَى الْحَثِيرِ مِن ذوات الأرواح في وهذا لأجل الاشتراك الحاصل بين الكثير من ذوات الأرواح في السمع والبصر، فمعنى ذلك: أن إثبات السمع والبصر لله على هو إثبات مع قطع المماثلة مع جميع من يتصف بالسمع والبصر، فالله على فالله على له سمع وله بصر، وسمعه وبصره يناسب ذاته الجليلة العلية على، والمخلوق له سمع وبصر يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة، فبين الصفة والصفة، كما بين الذات والذات، فذات الله على عظيمة جليلة، والمخلوق ذاته تناسبه في الضعف والضعة والفقر والمسكنة، إلى آخره.

ففي قوله: «وَالتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ»؛ أي: بالتشبيه المذموم، وهو الذي يُطلق عليه لفظ التشبيه، ويعنى به ما ذكرت آنفًا.



وَمَا أَشْكُلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ إِثْبَاتُهُ لَفْظًا، وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لِمَعْناهُ، وَنَرُدُّ عِلْمَهُ إِلَى قَائِلِهِ، وَنَجْعَلُ عُهْدَتَهُ عَلَى نَاقِلِهِ، اتِّبَاعًا لِطَرِيقِ وَنَرُدُّ عِلْمَهُ إِلَى قَائِلِهِ، وَنَجْعَلُ عُهْدَتَهُ عَلَيْهِم فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ، الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، الَّذِينَ أَثْنَى اللهُ عَلَيْهِم فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ، بِقَولُونَ ءَامَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِناً ﴾ بِقَولُونَ ءَامَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِناً ﴾ إلى عمران: ٧] وقالَ فِي ذَمِّ مُبْتَغِي التَّأْوِيلِ لِمُتَشَابِهِ تَنْزِيلِهِ: ﴿ هُو اللّذِي اللهُ عَلَى الْكَلْبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهِ تَنْزِيلِهِ: ﴿ هُو اللّذِي اللّهُ عَلَى النّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

### الشترح

قوله: «وَجَبَ إِثْبَاتُهُ لَفْظًا، وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لِمَعْناهُ، وَنَرُدُّ عِلْمَهُ إِلَى قَائِلِهِ»؛ يعني به: ما اشتبه عليك من نصوص الكتاب والسُّنَة من آيات الصفات والأسماء، أو أحاديث الأسماء والصفات، فما لم تفهم معناه، فإنه يجب عليك إثباته لفظًا، وترك التعرض لمعناه؛ لأنك إذا تعرضت لمعناه على جهل وجهالة، وصفت الله على بشيء لم يصف تعرضت لمعناه هو الذي وقع فيه طائفة من المبتدعة؛ حيث خاضوا في تفسير الأسماء والصفات بغير علم، خاضوا فيها بجهل فضلُوا وأضلُّوا.

فما أشكل عليك من معناه، فإنك تثبته أولًا؛ كما قال: «وَجَبَ إِثْبَاتُهُ لَفْظًا، وَتَرْكُ التَّعَرُضِ لِمَعْناهُ»؛ لأنه لا يسوغ لك التعرض لمعناه، فإذا تعرضت لمعنى، وأنت جاهل بهذا المعنى، والأمر مشكل عليك، فلا يُؤْمَن أن تقع في زيغ في ذلك الاسم، أو في تلكم الصفة.

وهاهنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان به لفظًا، وترك التعرض لمعناه؛ لأن أهل السُّنَّة والجماعة قالوا: إن النصوص \_ نصوص الكتاب والسُّنَّة \_ واضحة بيّنة؛ لأن الله عَلَّ أنزل كتابه، وجعله واضحًا بيِّنًا، بلسان عربي مبين، وجعله محكمًا؛ كما قال عَلَّ : ﴿ اللَّهُ كَنَابُ أُخْمَ نُصِلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: الله عَلَى الناب كلَّه مُحكمًا، بينًا واضحًا، لا يُسْتَبهم معناه، ولا يَعْمُضُ ما دلَّ عليه على الناس.

كذلك ذكر عَلَى أَن كتابه متشابه، فقال عَلَى: ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهًا ﴾ [الزمر: ٣٣]، فجعله كلّه متشابهًا، ومعنى ذلك: أنه يُشبه بعضُه بعضًا، وفي آية «آل عمران» قال عَلَى: ﴿ مِنْهُ عَلَيْتُ مُكَمَّنَ مُنَ أُمُ اللَّكِئَبِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَا ﴾ [آل عمران: ٧]، وهذا يعني: أن منه ما هو واضح بين، ومنه ما هو متشابه، مشتبه، فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟

ذكر المؤلف كِللهُ: أن القرآن وصفه الله عَلَى بأنه محكم كله، وأنه متشابه كله، وأن منه المحكم ومنه المتشابه.

قال ﴿ فَي الأول: ﴿ الرَّ كِنَابُ أُحْكِمَتُ ءَايَنُهُ ﴾، فهو محكم كله، وقال ﴿ لَيْ الْقُرْءَانِ الْمُكِيمِ ﴾ [يس: ٢]، والحكيم على وزن

فعيل بمعنى مفعل؛ أي: محكم، عند طائفة من أهل التفسير(١١).

والثاني: قال عَلِنَ : ﴿ أُلَّلَهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَابًا مُّتَشَدِهًا مَّثَانِيَ ﴾.

والثالث: قال الله ﴿ فَانَ عَلَى اللهِ عَلْ

ومعنى الآيات الثلاثة:

الأول: وهو قوله عَلَى: ﴿الرَّرِكِنَابُ أُعْكِمَتَ ءَايَنَاهُۥ كَما ذكر ابن جرير (٢) وغيره من مفسري السلف: معنى الإحكام: أنه لا يوجد فيه اختلاف؛ كما قال عَلَى : ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ أَلَهُ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلاف؛ كما قال عَلَى [النساء: ٨٢]، فهو محكم من جهة المعنى، ومن جهة ما فيه من الآيات، ليس فيه خلل ولا تناقض، وليس فيه اختلاف في حقيقة الأمر، فقد يكون هناك إشكال وليس فيه اختلاف على بعض الناس، لكنه محكم كله، أَتْقِنَ، وَأُحْكِمَ، أو اختلاف على بعض الناس، لكنه محكم كله، أَتْقِنَ، وَأُحْكِمَ، تبارك وتعالى مَنْ تَكَلَّم به.

الثاني: أنه متشابه: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَيهِا مَّثَانِي ﴾ أي: يشبه بعضه بعضًا، هذا حكم وهذا حكم، هذا خبر وهذا خبر، هذا قصص وهذا قصص، هذا ترغيب وهذا ترغيب، هذا وصف للجنة، وهذه آية ني وصف للجنة، وهذا تخويف بالنار، وهذه آية فيها تخويف بالنار، فبعضه يشبه بعضًا، ولكن هذا التشابه الذي فيه،

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۲۰/۲۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۸۰)، والدر المنثور (۱۹۹/۶)، وتفسير الصنعاني (۱/ ۳۹۹).

إنما هو تشابه في جزء المعنى أيضًا؛ لأنه ما من آية إلا وإيرادها في موضعها له معنى، ومناسبة ليس في الآية الأخرى، حتى قوله: ﴿فَيَأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الرحلن: ١٣].

إذًا؛ منه محكم ومنه متشابه، محكم معلوم المعنى، ومتشابه مشكل المعنى، أشكل عليك معناه، لكن على الأمة لا، فلابد أن يوجد فيها من يعلم المعنى؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين؛ لهذا كان من طريقة بعض أئمة السلف أن يقفوا على كلمة «العلم» من قوله على: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ ﴾.

فيقف على كلمة «العلم»؛ أي: أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، هذا إذا كان التأويل بمعنى العلم بالمعنى؛ أي: معرفة التفسير، فإنه لا بد أن يكون في الأمة من الراسخين في العلم من يعلمون المعنى؛ لأن الحجة جاءت في القرآن، والقرآن بلسان عربي مبين، فمن فقه هذا اللسان، وأدرك معاني العربية، فإنه يعلم المعنى، فليس عندنا في القرآن آية يجهل الجميع معناها، ولا آية لا تعلم الأمة معناها، ومن قال بذلك، فإنه يكون من أهل التجهيل الذين يقولون: إن من القرآن ما يُجهل معناه، لا يعلمه حتى النبي عليه وحتى جبريل من القرآن ما يُجهل معناه، لا يعلمه حتى النبي عليه وحتى جبريل

وهذا إغراق في الضلال؛ ولهذا يقول الأئمة (١) \_ ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية كَلِّلَهُ \_: «الْمُفَوِّضَةُ شَرُّ مِنَ الْمُؤَوِّلَةِ».

#### والمفوضة قسمان:

\* مفوضة الكيفية، وهؤلاء هم: أهل السُّنَّة والجماعة.

\* ومفوضة المعنى، وهؤلاء هم الذين يقصدهم شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ بقوله: «الْمُفَوِّضَةُ شَرُّ مِنَ الْمُؤَوِّلَةِ»؛ لأنه إذا أُطلق لفظ المفوضة، فإنه يُقصد به مفوضة المعنى.

والمفوضة شر من المؤولة؛ لأنهم قالوا: إن القرآن لا يُفهم معناه.

وأما المؤولة فقالوا: المعنى مفهوم، لكن ليس هو ذاك المعنى الذي على ظاهر اللفظ.

فكان المؤول خيرًا من المفوض؛ لأنه ما نفى عن القرآن صفة كونه بلسان عربي مبين، أما المفوض فقد نفى ذلك، وقال: نجهل معناه، حتى النبي على الله لا يعلم المعنى، وحتى جبريل لله لا يعلم المعنى.

إذًا؛ ما أشكل من ذلك، واشتبه علمه عليك، وجب الإيمان به، فتؤمن به لفظًا، وتمرُّه كما جاء وتقر به، وتترك التأويل، وتترك

<sup>(</sup>۱) انظر: درء التعارض (۱/ ۲۰۵)، قال شيخ الإسلام كله: "فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسُّنَّة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد».

التعرض لمعناه الذي يصرفه عن ظاهره، أو الذي لا تعلمه عن أئمة أهل العلم، ثم تسأل بعد ذلك، فإذا أخبرت بمعنى ذلك الاسم، أو تلكم الصفة، آمنت بها لفظًا ومعنى.

لهذا جعل بعض المبتدعة في الأسماء والصفات بعض آيات القرآن من المتشابه الذي لا يعلم أحدٌ معناه، وهذا المتشابه عندهم ليس متشابهًا مطلقًا؛ لأن أهل السُّنَّة والجماعة يقسمون المتشابه إلى قسمين:

- \* متشابه مطلق.
- \* ومتشابه نسبي.

فالمتشابه المطلق: هو الذي لا يعلم أحد معناه، وهذا لا يوجد عندنا في الكتاب ولا في السُّنَّة.

وأما المتشابه النسبي: فهذا موجود بحيث يكون عندي آية لا أعلم معناها، فهي متشابهة علَيَّ، وآية أخرى أعلم معناها، ولا تعلم أنت معناها، فهي متشابهة عليك، وهذا متشابه إضافي يشكل على واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو مائة أو مائتين أو ألف من أهل العلم، لكنه لا يُشكل على الأمة جميعًا، بل لا بد أن يكون في الأمة من يعلم معنى ذلك؛ لأنه من الدين، ولأنه بلسان عربى مبين.

وقوله هنا: «فَجَعَلَ ابْتِغَاءَ التَّأُويلِ عَلَامَةً عَلَى الزَّيْغ، وقَرَنَهُ بِابْتِغَاءِ الْفَتْنَةِ في الذَّمِّ، ثم حَجَبَهُمْ عمَّا أَمَّلُوهُ، وَقَطَعَ أَطْمَاعَهُمْ عَمَّا فَصَدُوهُ، بِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧]».

هذا الكلام يعني به الموفَقُ كَلْشُهُ: تأويلَ الكيفيات؛ أي: المعرفة بكيفيات اتصاف الله كلّ بصفاته، سواء كان في صفات الذات، أو في صفات الفعل.

فالمؤلف هنا قسم نصوص الصفات إلى قسمين باعتبار بعض الناس، لا باعتبار الجميع:

القسم الأول: الآيات المحكمات الواضحة، قال: «وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهِ، وَتَلَقِّيهِ بِالتَّسْلِيمِ، وَالقَبُولِ، وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لَهُ بِالرَّدِّ، وَالتَّاْوِيلِ، وَالتَّشْبِيهِ، وَالتَّمْثِيلِ».

القسم الثاني: ما اشتبه عليك، قال: «وَجَبَ إِثْبَاتُهُ لَفْظًا»، وهذا اللفظ مما انتُقِد (١) على الإمام موفق الدين ابن قدامة كَلْللهُ،

(۱) قال سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كله تعقيبًا على قول المؤلف هنا: «وجب الإيمان به لفظًا وترك التعرض لمعناه»: «أما كلام صاحب اللمعة هذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف؛ إذ لا يخفى أن مذهب أهل السُّنَة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسُّنَة من أسماء الله وصفاته لفظًا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تُحصر، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها ليس فيها إشكال ولا غموض...». إلى أن قال: «..أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها، والمصنف كله إمام في السُّنَة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة، وغيرهم من المبتدعة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم».اه.

انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كلله، جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمٰن بن قاسم، (٢٠٢/١، ٢٠٣).

فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتُقِدت عليه ثلاث مسائل، هذه أولها وهي قوله: «وَجَبَ إِثْبَاتُهُ لَفْظًا»، ويُمكن أن يُحمل كلامه على محمل صحيح.

أما الانتقاد فهو أن يُقال: إن الواجب أن نؤمن به لفظًا، ومعنًى، لكن إذا جهلنا المعنى، نؤمن بالمعنى على مراد الله على، أو على مراد رسوله على عما سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي أنه قال: «آمنتُ بِاللهِ، وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللهِ، عَلَى مُرَادِ اللهِ، وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ، وَآمَنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرادِ اللهِ عَلَى مُرادِ رَسُولِ اللهِ عَلَى على مراد من تكلم به.

ووجه الانتقاد الذي أنتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة، أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى، أما الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى، فهذا هو قول أهل البدع الذين يقولون: «نؤمن بألفاظ الكتاب والسُّنَّة دون إيمان بمعانيها؛ لأن معانيها قد تختلف».

والمهراب: أن هذا غلط، بل معاني الكتاب والسُّنَة هي على المعنى العربي؛ فالقرآن نزل بلسان عربي، والنبي على تكلم بلسان عربي؛ لهذا وجب أن نؤمن بالكتاب والسُّنَة على ما تقتضيه لغة العرب، وعلى ما يدلُّ عليه اللسان العربي، وهذا أصل من الأصول.

لكن إذا اشتبه عليك المعنى، فمثلًا: كلمة في القرآن ما علمت معناه، أو حديثٌ ما في الصفات، أو في الغيبيات، لم تعلم معناه، فنقول: نؤمن به لفظًا ومعنى؛ أي: معناه مفهوم لكن على مراد الله،

المراب: أن ما أنزل الله على قسمين:

\* إما أن يكون أخبارًا.

\* وإما أن يكون أحكامًا.

المعنى الأول: التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وهذا كما في قوله على: ﴿ هُلَ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَأْقِي تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ الَّذِينَ نَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُۥ يَوْمَ يَأْقِيلُهُۥ يَقُولُ الَّذِينَ نَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُۥ ﴾ نشوهُ مِن قَبَلُ ﴿ [الأعراف: ٥٣]، فقوله على الله على يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُۥ ﴾ أي: ما تؤول إليه حقيقة أخباره وأحكامه، فحقيقة الأخبار تؤول إلى ظهورها من الصفات والغيبيات، كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى ظهور أثر من تمسك بها، وامتثلها ممن عصى وخالف.

المعنى الثاني \_ وهو فرع عن هذا \_: التأويل بمعنى التفسير، قال: ﴿ أَنَا أُنْبِتُكُمُ بِتَأْوِيلِهِ عَ فَأَرْسِلُونِ ﴾ [يوسف: ٤٥]، ﴿ بِتَأْوِيلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

بتفسير الرؤيا، وهذا مرتبط بالمعنى الأول؛ أي: الحقيقة التي تؤول إليها الرؤيا في الواقع المشاهد.

فإذًا؛ قوله ﴿ لَيْ هِنا: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ ﴾ ليس هو التأويل الحادث الذي يقوله بعض أهل الأصول، وهو: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح، أو لقرينه تدل عليه.

لا، هذا إنما هو اصطلاح حادث، أما التأويل فهو في القرآن، والسُّنَّة له معنيان لا غيرهما.

إذًا، فقوله على هذه الآية، وقلنا: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَاللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وإذا أُريد بالتأويل معنى التفسير لا الكيفية، فإن الراسخين في العلم يعلمونه؛ لهذا يرى طائفة من السلف الوقف على كلمة «العلم»، فيقولون: ﴿وَمَا يَعَلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلّا الله فَ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ ويقفون؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى، لكن لا يعلمون الكيفية، فإذا كان الاشتباه واقعًا في المعنى، كان الراسخون في العلم ممن يعلمون، وإذا كان الاشتباه واقعًا في الكيفية، كان العلم مقصورًا على رب الأرض والسماوات، وهذا معنى قوله: ﴿وَمَا يَعُلَمُ تَأُويلَهُ وَإِلّا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٣/ ١٨٣)، والقرطبي (٢٠/٤)، والدر المنثور (٢/ ١٥٢).

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا» (') ، وَ ﴿إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا» (') ، وَ ﴿إِنَّ اللهَ يُرَى فِي الْقِيَامَةِ (') ، وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ، قَالَ: «نُوْمِنُ بِهَا، فِي الْقِيامَةِ بَهَا، لَا كَيْفَ ، وَلَا مَعْنَى ، وَلَا نَرُدُّ شَيْئًا مِنْهَا، وَنَعْلَمُ أَنَّ وَنُصَدِّقُ بِهَا ، لَا كَيْفَ ، وَلَا مَعْنَى ، وَلَا نَرُدُّ شَيْئًا مِنْهَا، وَنَعْلَمُ أَنَّ مَا جَاء بِهِ الرَّسُولُ حَقٌ ، وَلَا نَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَا نَصِفُ اللهَ مِنْهَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ ، بِلاَ حَدِّ وَلَا غَايَةٍ ، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهَ عَلَيْهِ ، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ اللهَ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]».

وَنَقُولُ كَمَا قَالَ، وَنَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، لَا نَتَعَدَّى ذَلِكَ، وَلَا يَبْلُغُهُ وَصْفُ الْوَاصِفِينَ، نُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ مُحْكَمِهِ وَلَا يَبْلُغُهُ وَصْفُ الْوَاصِفِينَ، نُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ مُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ لِشَنَاعَةٍ شُنِّعَتْ، وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ كُنْهَ ذَلِكَ وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ كُنْهَ ذَلِكَ وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ كُنْهَ ذَلِكَ إِلَّا بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ ﷺ وتَثْبِيتِ الْقُرْآنِ (٣).

<sup>(</sup>۱) حديث النزول رواه البخاري (۱۱٤٥)، ومسلم (۷۵۸)، من حديث أبي هريرة رهم قال رسول الله ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» هذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>۲) أحاديث الرؤية متواترة كما ذكر هذا عدد من أهل العلم، منهم: العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص٢٠٩)، وانظر: صحيح البخاري (٥٧٣)، ومسلم [٢٩٦ (١٨٠)، ٢٩٧ (١٨٢)].

<sup>(</sup>٣) ذكر معنى هذا الكلام الذهبي كللله في تاريخ الإسلام (ص٨٧) ترجمة

## الشترح

هذا الكلام من إمام أهل السُّنَّة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، المتوفى سنة إحدى وأربعين ومائتين للهجرة، الإمام الذي نصر الله عَلَى به السُّنَّة، وقمع به البدعة، وجعله عَلَى في وقته ميزانًا يوزن به الناس.

قال كُلُهُ: إننا نؤمن بما جاء من آيات النزول، وغير ذلك من آيات الصفات كما جاء، لا نتجاوز القرآن والحديث، قال: «لَا كَيْفَ وَلَا مَعْنَى» وهذا الكلام منه ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ـ أشكل على بعضهم، كيف يقول: «بلا كيف ولا معنى»؟، وحقيقة هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه يوافق مذهب المفوضة، والمفوضة طائفة كانت تقول: «نؤمن بالألفاظ بلا معان»؛ أي: نفوض المعنى والكيفية جميعًا، وهذا معتقد باطل، وبدعة شنيعة، وإنما الواجب تفويض العلم بالكيفية، أما المعنى فهو ظاهر؛ لأن القرآن أُنزل بلسان عربي مبين.

فإذا كان أهل السُّنَّة والجماعة يؤمنون بالألفاظ والمعاني؛ أي: بما دلَّ عليه اللفظ من كلام العرب، فكيف إذًا يفهم كلام الإمام أحمد؟ أي: قوله: «لَا كَيْفَ وَلَا مَعْنَى»؟.

وهذه \_ أيضًا \_ مما أُخذ على المؤلف؛ حيث لم يوضح المراد بكلمة الإمام أحمد كِثَلَتْهُ.

<sup>=</sup> الإمام أحمد كلله. وانظر: بيان تلبيس الجهمية (١/ ٤٣١) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلله، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم كلله (ص١٣٢).

وأهل العلم يقولون: إن الإمام أحمد أراد بقوله: «لَا كَيْفَ وَلَا مَعْنَى» الرد على طائفتين:

الطائفة الأولى: المشبهة المجسمة، ردَّ عليهم بقوله: «لَا كَيْفَ»؛ أي: الكيفية التي توهمها المُجَسِّمَةُ أو الممثلة، ووصفوا الله عَلَى بها.

الطائفة الثانية: المعطلة، ردَّ عليهم كَثَلَثُهُ بقوله: «وَلَا مَعْنَى» الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها، فقالوا: إن معنى الاستواء: فقالوا: إن معنى الاستواء: الاستيلاء، وقالوا: إن معنى الرحمة: الإرادة؛ أي: إرادة الإحسان، أو إرادة الخير، وإن الغضب معناه: إرادة الانتقام، ونحو ذلك.

فهذا تأويل منهم، فالإمام أحمد يقول: «لَا كَيْفَ»، الكيف الذي جعله المجسمة لله عَلَى، «وَلَا مَعْنَى»؛ أي: الذي جعله المعطلة؛ أي: المعنى الباطل الذي صرف الألفاظ إليه المبتدعة المؤولة.

ونأخذ من هذا قاعدة مهمة، وهي: أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد، يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السُّنَة والجماعة تمامًا، فإذا فهمه وَوَرَد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة، أو عن التابعين، أو عن تابعي التابعين، فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح، سيوجه معناها إلى معنى مستقيم؛ لأنه لا يُظن بالإمام أحمد، وهو إمام أهل السُّنَة والجماعة، الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول: «وَلا مَعْنَى»؛ أي: ليس للآيات ولا للأحاديث معنى يُفهم منها بتاتًا.

إذًا، ففهمك لأصول الاعتقاد، وأصول ما كان عليه أهل السُّنَة والجماعة وضبطك لذلك، يمكنك أن تجيب على كثير من الإشكالات.

ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف يقرون التأويل، وأنه وُجِد التأويل للصفات في زمن الصحابة والمناه أو وجد من الصحابة والمنام أحمد أوّل، ونحو ذلك، أو وجد في التابعين من يُؤوّل، أو الإمام أحمد أوّل، ونحو ذلك، وهذا من جرَّاء عدم فهمهم لأصول أهل السُّنَة والجماعة، وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي وصف الله على به الزائغين.

وإذا فهمت الصواب، وفهمت المنهج، والاعتقاد الحق، فيمكن بذلك أن تجيب عما ورد عن بعض أئمة أهل السُّنَة من ألفاظ ربما خالف ظاهرُها المعتقد، أو ظُن أن فيها شيئًا من التأويل، ويمكن أن تجيب عليها بأجوبة محققة واضحة، وهذه قاعدة مهمة؛ لأنه وُجدت كتاباتٌ نُشِرَتْ فيما مضى، بل ربما تُنشر إلى الآن، تقول: إنَّ السلف اختلفوا في الاعتقاد، فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سببًا للتفريق، وسببًا لكذا. . . ، ثم يستدل ببعض أقوال الإمام أحمد، وبعض أقوال الصحابة، وبعض أقوال التابعين، وكأنما يتصيد تلك؛ ليلبس بها، لو كان يفهم معتقد أهل السُّنَة والجماعة فهمًا كاملًا، لأمكن الإجابة عن ذلك بوضوح.

ومثال ذلك: ما ثبت عن ابن عباس ﴿ أَنه قال في قول الله ﴿ لَكُنَّ مَا ثَبُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٢]، قال:

لا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه العلم، فكون هذا القول ثابتًا عن ابن عباس ولله لا يعني أنه ينفي صفة الساق؛ لأن صفة الساق جاءت موضحة في حديث أبي سعيد الخدري ولله ، وفي غيره ؛ حيث قال: «ثُمَّ يَكُشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ» (٢) ، فإذا أُضيف لم يحتمل إلا الصفة ؛ لأن الذوات إذا أُضيفت ، فإما أن تقتضي إضافة التشريف أو الصفة ، وهذا لا يقتضي التشريف، وإنما يقتضي الوصف، وأما إذا لم يُضف في الآية ، فصحيح يُمكن أن يُحمل على ما فسرت به العرب من أنها تقول: كشفتِ الحربُ عن ساق؛ أي: عن شدة ؛ لأنها في الآية لم ترد مضافة ، فيحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدة ؛ لهذا فسَّر ابن عباس في الآية بهذا .

بينما نقول: إن الصحيح هو ما فسَّر به عامة الصحابة والتابعين عن من أن المراد بـ ﴿يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ﴾ أنه يُكشف عن

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۳۸/۲۹)، وابن أبي حاتم (۲۰/۳۳۱۳)، والدر المنثور (۸/۲۰۵)، وابن كثير (٤٠٩/٤).

<sup>(</sup>۲) حديث أبي سعيد الخدري ﴿ واه البخاري (٤٩١٩)، ومسلم (١٨٣) مطولًا، ولفظ البخاري: قال النبي ﷺ: «يَكْشِفُ رَبُّنَا عن سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ له كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا».

ساق الله على الله الله على الله وفسره النبي على وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله على وهو على بيّن ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري في ورواه غيره \_ أيضًا \_.



قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ وَيُهِمُهُ: «آمَنْتُ بِاللهِ، وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ، وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللهِ، وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ»(١).

وَعَلَى هَذَا دَرَجَ السَّلَفُ وَأَئِمَةُ الْخَلَفِ وَمِنَ الْصِّفَاتِ فِي عَلَى الْإِقْرَارِ، وَالْإِامْرَارِ، وَالْإِاثْبَاتِ لِمَا وَرَدَ مِنَ الصِّفَاتِ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَأْوِيلِهِ، وَقَدْ أُمِرْنَا لِمُحْدَثَاتِ، بِالِاقْتِفَاءِ لِآثَارِهِمْ وَالِاهْتِدَاءِ بِمَنَارِهِم، وَحُذَّرْنَا الْمُحْدَثَاتِ، بِالِاقْتِفَاءِ لِآثَارِهِمْ وَالِاهْتِدَاءِ بِمَنَارِهِم، وَحُذَّرْنَا الْمُحْدَثَاتِ، وَأَخْبِرْنَا أَنَّهَا مِنَ الضَّلَالَاتِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَأَخْبِرْنَا أَنَّهَا مِنَ الضَّلَالَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا وَسُلَّةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِلْنَوَاجِذِهُ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكَلَّ بِلْاعَةٌ وَكَلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكَلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (٢)

#### الشترح

كلام الإمام الشافعي واضح، وقد استدل به المؤولة بأن الشافعي كَلِيَّةُ لا يعرف معاني تلك الآيات والأحاديث التي في

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَتُهُ في الرسالة المدنية، انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٤٢، ٣٤)، وأحمد (١٢٦/٤، ١٢٧)، والدارمي (٩٥ ـ البغا)، وابن حبان: (٥ ـ الإحسان) من حديث العرباض بن سارية عليه.

الصفات، فقال: «آمَنْتُ بِاللهِ، وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ، وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللهِ، وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللهِ»، قالوا: هذا يعني: أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به، وهذا يدلُّ على أنه لم يفهم المعنى، وهو الإمام الشافعي.

والمبراب: أنه لم يُرد ذلك، وإنما هذا إيمان مُجمل، فنحن نقول كما قال الإمام الشافعي: «آمنا بالله، وبما جاء عن الله، فيما علمنا، وما لم نعلم على مراد الله»، وهذا يقتضي تمام التسليم، وتمام الامتثال لما أُمرنا به، كذلك: «آمنا برسول الله عَلَيْة، وبما جاء عن رسول الله عَلَيْة، على مراد رسول الله عَلَيْة، ما علمنا من النصوص وما لم نعلم».

فهذا إيمان مجمل معناه: أننا لا نترك شيئًا مما جاء عن الله، وما جاء عن الله، وما جاء عن رسول الله ﷺ، إلا ونحن مؤمنون به، ما علمنا به وما لم نعلم، كلٌّ من عند ربنا.

والشافعي تَخَلِّلُهُ قال هذه الكلمة؛ اتباعًا لما أمر الله عَلِي به في كتابه؛ حيث قال عَلِي ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنَ عِندِ كَيْلًا ﴾ [آل عمران: ٧].

فما علمنا معناه واضحًا آمنًا به، وما جهلنا معناه واشتبه علينا نقول: آمنا به على مراد ربنا على مراد ربنا في مراد رسولنا في حتى نسأل فيه أهل العلم، فإذا سألنا أهل العلم وبيَّنوا لنا معاني الكتاب والسُّنَة، فهنا نعتقد المعنى كما نعتقد في الألفاظ.

ثم ذكر أن التأويلات هذه مُحدثة، وهذا ظاهر بَيِّنٌ، فإن

الصحابة والسُّنَة عن زمن النبي الله الصحابة والسُّنة مع نصوص بالتسليم، بل إن هذا الأمر وهو حال الصحابة والسُّنة مع نصوص الكتاب والسُّنة وهو الذي هدى الله والله وكان به بعض كبار الأشاعرة، مثل: الجويني، فله رسالته المشهورة وكان مما قال فيها: «وجدت أن النبي الله يأتيه الأعرابي وغير الأعرابي، والذكي والبليد، والفَطِن وغيرُ الفَطِن، فيسمعون منه الآيات المشتملة على الصفات التي يقتضي ظاهرها التشبيه والتمثيل وأي: عند المؤولة ويسمعون الآيات التي تشتمل على الأمور الغيبية.

قال: وفيهم الذكي والبليد، والمتعلم والجاهل... إلى آخره من أصناف الناس، قال: وهذا يدلُّ دلالة واضحة بيِّنة على أن ظاهر هذه النصوص مراد، وأنه لا يجوز تأويلها بحال؛ لأنه لو جاز تأويلها؛ حيث إن ظاهرها يوهم المشابهة والمماثلة، لوجب على النبي على أن يُبين ذلك للأعراب الذين يأتونه من بقاع شتى، وهم على جهل، وربما توهمت أنفسهم في تلك المعاني ظاهر ما يدل

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني، والد إمام الحرمين (ص٣٠).

عليه اللفظ، فقال: لمّا لم يُصدر ذلك ببيان دلَّ على أن ظواهر النصوص مرادة، وأن الإيمان بتلك النصوص واجب، على ما ظهر مِنْ معناها على قاعدة قطع المماثلة التي ذكر الله عَلَى في قوله: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى أَهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

إذًا؛ في عهد الصحابة وكذلك في عهد التابعين، حتى بدأت في خلاف في الاعتقاد، وكذلك في عهد التابعين، حتى بدأت في أواخر عهد التابعين الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارج، ثم المعتزلة، ثم انتشر ذلك في الأمة، وهذا يدلك على أن التأويل، والمخالفة في التسليم للنصوص، أن هذا من البدع والمحدثات، والبدع والمحدثات مردودة؛ لقوله و من أحدث في أمرنا هذا في الأمور العلمية ما ليس منه فهو رد العلمية ما ليس منه فهو رد العملية ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، ومن أحدث في أمرنا هذا في الأمور العلمية وهذا في الأمور العملية ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، وهذا يدخل فيه الأمور العلمية والعملية والعرب والعلمية والعملية والعرب والعلمية والعرب والعلمية والعرب والعلمية والعرب والعر

وهذا \_ أيضًا \_ سيأتي من كلام ابن مسعود ضُوَّاهُ؛ حيث قال: «اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا، فَقَدْ كُفِيتُمْ».



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۹۷)، ومسلم (۱۷۱۸)، من حديث عائشة رَبِّنًا بهذا اللفظ، وعند مسلم أيضًا: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ».

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ صَلَّى: «اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا، فَقَدْ كُفِيتُمْ»(١).

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَيْ كَلَامًا مَعْنَاهُ: "قِفْ حَيْثُ وَقَفُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِدٍ كَفُّوا، وَلَهُمْ عَلَى وَقَفُوا، وَبِبَصَرٍ نَافِدٍ كَفُّوا، وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِهَا كَانُوا أَقْوَى، وَبِالْفَصْلِ لَوْ كَانَ فِيهَا أَحْرَى، فَلَئِنْ قُلْتُمْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ، فَمَا أَحْدَثَهُ إِلَّا مَنْ خَالَفَ هَدْيَهُمْ، وَرَغِبَ عَنْ صَدَتَ بَعْدَهُمْ، وَرَغِبَ عَنْ صَدَتَهِمْ، وَلَقَدْ وَصَفُوا مِنْهُ مَا يُشْفِي، وتَكَلَّمُوا مِنْه بِمَا يَكْفِي، فَمَا فَوْقَهُمْ مُحَسِّرٌ، وَمَا دُونَهُمْ مُقَصِّرٌ، لَقَدْ قَصُرَ عَنْهُم قَوْمُ فَمَا فَوْقَهُمْ مُحَسِّرٌ، وَمَا دُونَهُمْ مُقَصِّرٌ، لَقَدْ قَصُرَ عَنْهُم قَوْمُ فَخَفُوا، وإِنَّهُمْ فِيما بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمِ» (٢).

# وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ ضَالَهُ: «عَلَيْكَ بِآثَارِ مَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في سننه (۲۰۹)، والطبراني في المعجم الكبير (۸۷۷۰)، وقال الهيثمي في المجمع عقبه: رجاله رجال الصحيح (۱/۱۸۲)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة [(۱/۹۲) (ح۱۰۶)]، ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى ـ كتاب الإيمان [(ح۱۷۶) (۱/۳۲۷)].

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في سننه، باب لزوم السُّنَّة، (٤٦١٢) مطولًا، ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى \_ كتاب الإيمان [(ح١٦٤) (٢/٣٢١)]، وذكره المؤلف في كتابه ذم التأويل [(١/٣٤) (ح٦٨)]، ورواه أيضًا فيه عن عبد العزيز الماجشون (٦٧).

سَلَفَ وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ، وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ وَإِنْ زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ»(١١).

#### الشتنرح

رضي الله عن عمر بن عبد العزيز، فلقد نصحنا نَصِيحَةً شافية كافية لو كان في القلوب حياة، فقال: «قِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ»، ثم وصف من سبق، وهم الصحابة في بأنهم «عَنْ عِلْمٍ وَقَفُوا، وببَصَرٍ نافِذٍ كَفُّوا»، فقسم حال الصحابة في إلى قسمين:

الأول: أنهم وقفوا على علم، فهم أعلم الناس، وأعلم هذه الأمة هم: صحابة رسول الله على وهم أحرى بالعلم من غيرهم، ومن بعدهم ينقص فيهم العلم؛ فالصحابة هم أهل العلم، وأهل الإدراك، وأهل العقول المستقيمة، وأهل الأفهام المستنيرة، هم أهل فهم الكتاب والسُّنَة، وتفسير الكتاب والسُّنَة إنما يؤخذ من مشكاة الصحابة في ، ووصفهم عمر بن عبد العزيز كَنَّلَهُ بقوله: «فَإِنَّهُمْ عَنْ عِلْمٍ وَقَفُوا» وقفوا على علم عن رسول الله على أو على علم علموه من الكتاب والسُّنَة بما فهموه مما تقتضيه لغة العرب، أو على علم علموه من الكتاب والسُّنَة بما فهموه من المسائل ذكروه على علم وعلى بصيرة.

<sup>(</sup>۱) رواه الآجري في الشريعة (۱۱۹)، ورواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (۱/۷)، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الأوزاعي (۷/۱۰)، وأورده المؤلف في كتابه ذم التأويل [ح79 (۱/۳۱)].

والقسم الثاني: ما كفوا وسكتوا عنه، قال: «وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُوا»، ببصر نافذ كفوا عما كفوا عنه، فلم يدخلوا في مسائل مما دخل فيها من بعدهم، وليس هذا عجزًا منهم، ولكن لأجل نفاذ بصرهم وبصيرتهم وفهمهم وإدراكهم وعلمهم، فإنهم تكلموا فيما تكلموا فيه عن علم وقفوا عليه، وما سكتوا عنه، أو لم يدخلوا فيه، فإنهم كفوا عنه ببصر وبصيرة.

وهذا هو الذي يجب، فإنه يجب علينا أن ننبذ الآراء والعقول والأفهام التي تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله عليه في أمور الاعتقاد جميعًا، فكل ما كان عليه صحابة رسول الله عليه صحابة رسول الله عليه، فهذا هو الميزان المستقيم الذي تزن به فهمك، وتزن به الأحوال والأمور والفئات والناس؛ لأننا أمرنا بالاتباع.

وعمر بن عبد العزيز و الصانا بهذه الوصية الكافية الشافية بأن نتبع الصحابة؛ لأنهم تكلموا فيما تكلموا فيه عن علم، فهدي الصحابة واجب الاتباع، سواء كان ذلك في الأمور الاعتقادية، أو كان ذلك في الأمور السلوكية؛ أو كان ذلك في الأمور السلوكية؛ أي: في أمور الأخلاق والعبادات والزهد... ونحو ذلك، فما جاوز طريقتهم فهو تحسير، «فَمَا فَوْقَهُمْ مُحَسِّرٌ، وَمَا دُونَهُمْ مُقَصِّرُ»، وما زاد على ما أتوا به، فهو من الغلاة، والذين سيكون مآلهم إلى التقصير والحسرة.

فكلام عمر بن عبد العزيز رضي منهج عام، وهو الذي اتبعه الأئمة في أبواب الاعتقاد والعمل والسلوك... إلى آخره، فقال: ما

جاء عن الصحابة نأخذه، فمنهاج الصحابة وفهمم وطريقتهم واللهم الله الميزان، فهم أهل العلوم، وأهل العقول، وأهل الأفهام، وما حدث بعدهم فإنه حدث بالرأي.

مثل ما أوصاك به الإمام المشهور أبو عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام البيروتي؛ حيث قال: «وَإِيَّاكُ وَآرَاءَ الرِّجَالِ وَإِنْ زَخْرَفُوهُ لَكُ بِالْقُولِ»؛ أي: وإن زخرفوا الآراء بالأقوال، ونمقوا القول، وزخرفوه، وجَمَّلُوه، فإياك إياك، لا ترغبْ عَنِ السُّنَّة؛ لأجل تحسين مَنْ حسَّنَ رأيه بألفاظٍ، وخذ بالسُّنَّة، وبما جاء عن أهلها، وإن كان أهلها لا يحسنون اللفظ ولا تجميله؛ لأن الميزان هو الاتباع، فمن اتبع فهو الناجي، ومن ابتدع فهو الهالك \_ وقانا الله سبل الهلاك \_.



وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَدْرَمِيُّ () لِرَجُلِ تَكَلَّمَ بِبِدْعَةٍ وَدَعَا النَّاسَ إِلَيْهَا: هَلْ عَلِمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعَلِيٌّ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوهَا، قَالَ: فَشَيْءٌ وَعُمْرُ وَعُنْمَانُ وَعَلِيٌّ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوهَا، قَالَ: فَشَيْءٌ لَمْ يَعْلَمُوهَا، قَالَ: فَشَيْءٌ لَمْ يَعْلَمُوهَا، قَالَ: فَشَيْءٌ لَمْ يَعْلَمُهُ هَوُلًاءِ أَعلِمْتَهُ أَنْتَ؟ قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنِّي أَقُولُ قَدْ عَلِمُوهَا، قَالَ: أَفُوسِعَهُمْ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا بِهِ وَلَا يَدْعُوا النَّاسَ إِلَيْهِ، قَالَ: أَفُوسِعَهُمْ ؟ قَالَ: بَلْ وَسِعهُمْ، قَالَ: فَشَيْءٌ وَسِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْ لَمْ يَسَعْهُمْ ؟ قَالَ: بَلْ وَسِعهُمْ، قَالَ: فَشَيْءٌ وَسِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَخَلَفَاءَهُ، لَا يَسَعْهُمْ ؟ قَالَ: بَلْ وَسِعهُمْ، قَالَ: فَشَيْءٌ وَسِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَحَانَ وَخَلَفَاءَهُ، لَا يَسَعْهُمْ ؟ قَالَ: فَانْقَطَعَ الرَّجُلُ، فَقَالَ الْخَلِيفَةُ، وَكَانَ وَخَلَفَاءَهُ، لَا يَسَعْلُ أَنْتَ؟ فَانْقَطَعَ الرَّجُلُ، فَقَالَ الْخَلِيفَةُ، وَكَانَ حَاضِرًا: لَا وَسَعَهُمْ .

وَهَكَذَا مَنْ لَم يَسَعْهُ مَا وَسِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَالْأَئِمَّةَ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَالرَّاسِخِينَ فِي

<sup>(</sup>۱) هكذا مذكور هنا ويقال: عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري أبو عبد الرحمٰن الأَذْرَمِي، بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراء، كذا في التقريب، نسبة إلى أَذْرَمَة قرية بنصيبين، روى عن وكيع وابن عيبنة وابن مهدي، وروى عنه أبو داود والنسائي وأبو حاتم، قال أبو حاتم والنسائي: ثقة. كذا في تهذيب الكمال، وفيه قال الخطيب: كان الواثق أحضر شيخًا من أهل أَذَنَة للمحنة، ناظر ابن أبي دؤاد بحضرته، واستعلى عليه الشيخ بحجته، فأطلقه الواثق، وردَّه إلى وطنه، ويقال: إنه كان أبا عبد الرحمٰن الأَذْرَمي، قال الحافظ ابن حجر: القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره.اه.

انظر المناظرة بكاملها بين الأذرمي وابن أبي دؤاد بحضرة الواثق في: تاريخ بغداد (٧٦/١٠)، والبداية والنهاية (١٠/ ٣٣٥)، وسير أعلام النبلاء (١١/ ٣١٢) \_ - ٣١٥)، ورواها الآجري بإسناده في الشريعة [(٩٩) ح(١٨٧م)].

الْعِلْم، مِنْ تِلَاوَةِ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَقِرَاءَةِ أَخْبَارِهَا، وَإِمْرَارِهَا كَمَا جَاءَتُ، فلا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ.

فَمِمَّا جَاءَ مِنْ آيَاتِ الصِّفَاتِ قَوْلُ اللهِ عَلى: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكِ ﴾ [الرحلن: ٢٧]، وقَوْلُهُ عَلَى : ﴿بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وقَوْلُهُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ عِيسَى عَلَى أَنَّهُ قَالَ: ﴿تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [النقرة: ٢١]، وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللهُ ﴾ [البقرة: ٢١].

## الشترح

هذا شروع في ذكر آيات الصفات، أو نصوص الصفات التي اشتملت على ذكر أسماء الله والله أو ذكر صفاته، وصفات الله والتقسم بأحد الاعتبارات إلى قسمين:

\* صفات ذاتية.

\* وصفات فعلية.

 وقوله هنا: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ﴾، هذه أول الآيات التي ذكر، وهذه الآية صريحة في إثبات صفة الوجه لله ﷺ، وقوله ﷺ: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ﴾، وجه الدلالة منه: أنه أضاف الصفة التي هي الوجه إلى المتصف بها.

وهنا قاعدة: أن ما يُضاف إلى الله عَلَى :

\* تارة يكون معنى.

\* وتارةً يكون ذاتًا.

أما إضافة الذات؛ أي: إلى شيء يكون ذاتًا مستقلًا له معنى؛ أي: يكون شيئًا محسوسًا يمكن أن تفهمه بأنه ليس وصفًا بدون ذات، ولكنه ذات، فهذا على قسمين:

القسم الأول: تارة يكون قائمًا بنفسه، مثل قول الله على: ﴿ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِينَهَا ﴾ [الشمس: ١٣]، فهنا أضاف الناقة إلى نفسه، وكما جاء في الحديث: «ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ هَا أضاف البيت إلى الله عَلَى .

والقسم الثاني: مثل: وجه الله، ويد الله، وساق الله، وقدم الله، وعين الله عَلَي، ونحو ذلك.

وأما قول الله على: ﴿وَجُهُ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، ﴿يَدُ اللّهِ فَوْقَ الْدِيهِمُ ﴾ [الفتح: ١٠]، وقوله على: ﴿يِأْعَيُنِنا ﴾ [هود: ٣٧]، ونحو ذلك؛ فالعين والوجه واليد والقدم والساق، . . . ونحو ذلك، هذه ذوات لكنها لا تقوم بنفسها؛ أي: لا وجود لوجه بدون صاحب وجه، ولا توجد يد بدون صاحب عين، ولا توجد يد بدون صاحب عين، فهذه إذا أُضيفت إلى الله على أو إلى غيره، فهذه تقتضي الصفة، لا تقتضي التشريف بها.

إذًا: فتلخص هنا: أن الإضافة في الذوات على قسمين:

\* تارة تكون إضافةً للتشريف، وهو: ما أضيف من الأعيان مما يقوم بنفسه.

\* وتارة تقتضي الإضافة الوصف، إذا كان لا يقوم بنفسه.

فقوله هنا: ﴿وَيَبَقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ﴾، وجه الاستدلال: أنه أضاف الوجه إلى الله ﷺ وَجَهُ رَبِّكَ ﴾، فائل ﴿ وَيَبُقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ﴾، فإضافة الوجه إلى الربِّ، تدل على أنه صفة له.

أما المبتدعة فيقولون: وجه هنا بمعنى الذات؛ أي: ويبقى ربك.

ونقول: قال عَلَى: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ﴾، ثم وصف الوجه بقوله عَلَى: ﴿وَوُ الْمُلَكِلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾، ولما أراد أن يصف الرب عَلَى قال: ﴿نَبُرُكَ اللهُ كَلِي ذِى الْمُلَكِلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾، فوصف الله عَلَى في أول السورة الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، ووصف نفسه عَلَى دون وجهه في آخر السورة بقوله عَلَى: ﴿نَبُرُكَ اللهُ رَبِّكَ ذِى الْمُلَكِلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ وكذلك صفاته ذات وذلك أن الله عَلَى هو ذو الجلال والإكرام، وكذلك صفاته ذات جلال وإكرام.

قوله ﴿ لَنَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عليها القاعدة، فهذه من آيات الصفات؛ لأنه أضاف ذاتًا لا تقوم بنفسها إلى الله ﴿ لَهُ الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى القرآن أتت تارةً مفردةً، وتارة مثناة، وتارة مجموعةً:

أُولًا: قال ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَكُما ﴾ [يس: ٧١]، فجعلها هنا مجموعة: «أيدي».

ثانيًا: قوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ [ص: ٧٥]، وكما قال هنا: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ فَجعلهما اثنتين.

ثالثًا: أنه ذكر يدًا واحدة فقال ﴿ تَبَرَكُ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١].

فهل هناك تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع؟، وهل يوصف الله رهل بأن له يدًا واحدة، أو يوصف بأن له يدين، أو يوصف بأن له أيدي؟

المراب: أنه راك الله يدين.

وأما إضافة اليد الواحدة إليه الله الله المن إضافة الجنس، وهذا معروف، أن تضيف المفرد، وتريد به الجنس.

وأما الجمع في قوله رَجِّكُ: ﴿ أُولَةُ يَرُواْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ اللَّهِ مِنَا الْمَثْنَى إذا أَضيف إلى أَيْدِينَا أَنْعَكُما ﴾ [يس: ٧١]، فالعرب من لغتها أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع، أو تثنية، فإنه يُجمع؛ لأجل خفة اللفظ، مثل قوله رَجِّكُ: ﴿ إِن نَنُوبًا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤]، ﴿ إِن نَنُوبًا ﴾، هما امرأتان، فخاطبهما بقوله رَجِّكَ : ﴿ إِن نَنُوبًا إِلَى اللّهِ ﴾، ثم قال رَجِّكَ : ﴿ وَاحدة لها قلبٌ واحد، فإذا كان كذلك فلم جُمع؟

الهراب: لأن هذا من سَنن لسان العرب، أنه إذا أُضيف المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع، فإنه يجوز جمعه؛ طلبًا لخفة اللفظ.

فهنا في قوله ﴿ أَيْدِينَا ﴾ : ﴿ أُولَة يَرُوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُما ﴾ ، ﴿ أَيْدِينَا ﴾ : جمع ، وليس ثَمَّ معارضة بين الجمع هنا ، وبين قوله ﴿ لَنَا أُ مُبْسُوطَتَانِ ﴾ ، بل جَمَعَ هنا ؛ لأنه أضاف المثنى أصلًا إلى ضمير الجمع ، فجَمَعَ لأجل خفة اللفظ .

وأصل الكلام: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت يَدَيْنَا، ثم صارت ﴿أَيْدِينَآ﴾؛ أي: فيما يقتضيه لسان العرب، قال ﷺ: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَآ﴾.

فإذًا؛ نصف الله كل بأن له يدين، والآيات التي فيها ذكر اليدين تدل على التثنية، وأما المفرد فلا يعارض التثنية، والجمع كذلك لا يعارض التثنية.

على أن بعض أهل العلم حمل قوله ﴿ الله عَلَمُ يَرُوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَمَا وَالله عَذا جمع، وأقل الجمع اثنان، وهذا إحالة إلى أمر مختلف فيه؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الجمع ثلاثة، ولا يسوغ في مثل هذه المسائل المشكلة أن يُحال إلى أمر مختلف فيه، بل إلى أمر متيقن منه، وهو ما نعلمه من لغة العرب والأشعار على هذه المسألة كثيرة، والشواهد كثيرة معروفة في النحو، فهذه صفات الذات.

النوع الثاني من الصفات: ذكر المجيء والإتيان، فهذه صفات فعلية، والصفات الفعلية هي التي يتصف الله على بها بمشيئته واختياره؛ أي: يتصف بها في وقت دون وقت، فهو على ليس ينزل دائمًا إلى السماء الدنيا، وليس يجيء دائمًا، وإنما يجيء إذا شاء في وقت دون وقت، فهذه تسمى الصفات الفعلية الاختيارية.



وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [البينة: ٨]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُخْبُهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحْبُهُمْ وَعُولُهُ تَعَالَى فِي الْكُفَّارِ: ﴿ وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: ٢٥]، وقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ النّهُ اللّهِ عَالَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

# الشترح

هذه كلها من الصفات الفعلية؛ لأنه أضاف المعاني إلى نفسه، مثل: الغضب، الرضى، الكره، السخط، فهذه معان أضافها إلى نفسه، والإضافة تقتضي إضافة صفة إلى موصوف.

والمؤولة يتأولون في مثل هذه النصوص، فيقولون: الرضى هو: إرادة الإنعام، والغضب: إرادة الانتقام.

فإذا سألتهم: لم أوَّلتم الغضب مثلًا بإرادة الانتقام؟

قالوا: لأن حقيقة الغضب هو: ثوران أو غليان دم القلب، وهذا يجب تنزيه الله ﷺ عنه.

نقول: لا شك، يجب تنزيه الله و تن مثل هذا، ولكن هل هذا هو الغضب؟ فينبغي أن تكون في فهمك للآيات، أو في فهمك لنصوص الصفات، وفي فهمك لشبه المؤولة، لا بد أن تغوص إلى أصل كلامهم وشبهتهم؛ حتى تستطيع الرد؛ لأنه أحيانًا يمكن أن يزخرفوا القول، لكن إذا رجعت إلى أصل الكلام، وجدت أنه باطل. فمثلًا: الأشاعرة، والماتريدية، والكلابية قبلهم، ومن نحا

نحوهم يقولون: الغضب هو: إرادة الانتقام. قالوا: لأن حقيقة الغضب هو: غليان دم القلب.

فنقول: الصواب أن الغضب صفة ينشأ عنها في ابن آدم غليان دم القلب؛ لأن ابن آدم أولًا يغضب، ثم بعد غضبه ينتج عنه غليان دم القلب، ويظهر ذلك في احمرار الوجه والانتفاخ، . . . إلى آخره، وهذا أمر ينشأ عن الغضب، وليس هو الغضب نفسه.

ولِمَ يؤولونها إلى الإرادة؟ ذلك أن الإرادة من الصفات العقلية السبع التي يثبتونها، فيؤولون الصفات غير السبع بإحدى الصفات السبع التي يثبتونها؛ فالأشاعرة والماتريدية، ونحوهم يثبتون سبع صفات، فهم يؤولون ما في هذه الآيات من الصفات بإحدى الصفات السبع.

أما المعتزلة والجهمية: فتارة يجعلون الاسم، أو الصفة يراد به مخلوقًا منفصلًا، فيقولون مثلًا في معنى رضي الله عنه: الرضى بمعنى: المرضي عنه، ويقولون في معنى ﴿هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ الْعَفُورِ اللهِ عَنه، الله عَفور له؛ أي: المغفور له، ليس هو صفة لله لكن ما حصل للعبد، فهذا عمل الجهمية والمعتزلة، وتجدون هذا في بعض التفاسير.

أما الماتريدية والأشاعرة والكلابية، فهم يفسرونها بإحدى الصفات السبع، فتارة يفسرونها بالإرادة في بعض الصفات، وتارة يفسرونها بالقدرة، ونحو ذلك، مثل: التوفيق والخذلان يفسرونها بالقدرة، فيثبتون القدرة، فيفسرون توفيق الله على لعبده وخذلانه على لعبده بالقدرة.

والمقصود من هذا: أننا نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية، أو صفات فعلية اختيارية أو غير اختيارية، نثبتها جميعًا لله رفي دون تفريق؛ كما جاء في نصوص الكتاب والسُّنَّة، وهذا أصل من الأصول.

ونقول: إن اتصاف الله على بهذه الصفات على أساس قوله وقل : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنِي وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ، فهنا قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنِي وَمِن أهل العلم من يقول: إن الكاف صلة ؛ أي: زائدة ، ومعنى كونها زائدة ؛ أي: للتوكيد ، فقوله : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنِي وَلِكَ : ليس مثله شيء ، ليس مثله شيء ؛ لأن العرب تزيد حرفًا أو كلمة ، وتريد بالزيادة تكرير الجملة ، وتوكيد الجملة ، فقوله وَلَيْ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَبِهُ على هذا القول ـ وهو الجملة ، فقوله وهذا من مثل قوله على المنه شيء ، ليس مثله شيء ، ليس مثله شيء . أبكلك [البلد: ١] ، ﴿لاَ أُقْيِمُ بِيَوْمِ الْقِينَةِ ﴾ [القيامة: ١] ، هل هو ترك للقسم أو إثبات للقسم؟ من أهل العلم من قال ـ وهو: القول الظاهر ـ: إنه قسم ﴿لاَ أُقْيِمُ بِيَوْمِ الْقِينَةِ ﴾ ، معناها: أقسم ، لكن ﴿لاَ ﴾ . أقسم بيوم الطاهر ـ: إنه قسم ﴿لاَ أُقْيِمُ بِيَوْمِ الْقِينَةِ ﴾ ، معناها: أقسم ، لكن ﴿لاَ ﴾ . أقسم بيوم

القيامة، أقسم بيوم القيامة. وهذا من أسرار اللسان العربي الشريف.

لَوْ كَانَ فِي قَلْبِي كَقَدْرِ قُلَامَةٍ حُبًّا لِغَيْرِكِ مَا أَتَتْكِ رَسَائِلِي لَوْ كَانَ فِي قلبي مثل قدر القلامة لغيرك كذا وكذا.

فالكاف هنا إما أن تكون بمعنى هذا أو هذا، فقوله ﴿ هَنَا : ﴿ لَيْسَ كُمِثَٰلِهِ ۦ شَيَ ۗ مُّ ۗ هذا فيه أبلغ النفي لوجود المثيل لله ﴿ لَيْلَ .

ثم لما نفى أثبت، وهذا على القاعدة المعروفة: «أَنَّ النَّفْيَ يَكُونُ مُجْمَلًا، وَالْإِثْبَاتُ يَكُونُ مُفَصَّلًا»، فنفى مجملًا فقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُجَمَلًا فقال: ﴿وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾، ولِمَ خصَّ كَمِثْلِهِ عَنَى الْبَصِيرُ ﴾، ولِمَ خصَّ السمع والبصر؟

المراب: قال بعض أهل العلم (٢): وصف الله على نفسه بالسمع والبصر؛ لأن السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكًا بين ذوات الأرواح، فالسمع يوجد في الذباب وفي النمل، وكذلك

<sup>(</sup>۱) من شعر جميل بثينة، انظر: تاريخ دمشق (۱۰۱/۵۰، ۱۰۲)، لكن فيه: فَضْلٌ وَصَلْتُكِ أَوْ أَتَتْكِ رَسَائِلِي. وفيه أيضًا: فَضْلٌ لِغَيْرِكِ مَا أَتَتْكِ رَسَائِلِي.

<sup>(</sup>٢) راجع (ص٢٥).

البصر، ويوجد في البعوض وفي الإنسان وفي الهر؛ فجميع المخلوقات \_ تَدَرَّجْ \_ بها فيها سمع وبصر.

فهل سمع البعوض وبصره مثل سمع ابن آدم وبصره؟ لا، يشترك ابن آدم مع البعوض، أو مع الذباب في بعض معنى السمع والبصر؛ لأن السمع ما تدرك به المسموعات، والبصر ما تُدرك به المرئيات، فالبعوض له سمع وبصر يناسب ذاته، وابن آدم له سمع وبصر يناسب ذاته، ولا يقارن به سمع وبصر البعوض.

فنبّه الله على بهاتين الصفتين: السمع والبصر؛ لأجل اشتراكها في كثير من ذوات الأرواح، فكما أن ذوات الأرواح لا تتماثل في الاتصاف بهاتين الصفتين، فكذلك الله على له سمع وله بصر ووهو السّمِيعُ البّصِيرُ، مع قطع المماثلة، وقطع طمع إدراك الكيفية لصفات الله على فله على سمع وبصر يناسب ذاته العظيمة الجليلة عز وجل وتقدس وتعاظم.



وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا»(١)، وَقَوْلُهُ: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ»(٢)، وَقَوْلُهُ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقُتلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ صَبْوَةٌ»(٢)، وَقَوْلُهُ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقُتلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّة»(٣).

فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا صَحَّ سَنَدُهُ، وعُدِّلَتْ رُوَّاتُهُ، نُؤْمِنُ بِهِ، وَلَا نَشَبَهُهُ وَلَا نَتَأَوَّلُهُ بِتَأْوِيلٍ يُخالِفُ ظَاهِرَهُ، وَلَا نُشَبَهُهُ وَلَا نَشَبَهُهُ بِصِفَاتِ الْمُحْدِثِينَ، وَنَعْلَمُ أَنَّ اللهَ ﷺ فَيْكَ لَمُ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۳۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (١٥١/٤)، وأبو يعلى (٣/ ٢٨٨)، والطبراني في الكبير (٢) (٢٠٩/١٧)، وابن أبي عاصم في السُّنَّة [ح٧٥ (١/ ٢٥٠)]، والشهاب القضاعي في مسنده (٥٧٦)، من حديث عقبة بن عامر رها وفي إسناده ابن لهيعة، وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٧٣): إسناده حسن ١٠هـ.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٦٩) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة راهي الأعمش، عن أبي صالح،

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٢٦)، ومسلم [(٢٨) (١٨٩٠)]، من حديث أبي هريرة رهم الله المنظ: «يَضْحَكُ الله إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُل أَحَدُهُمَا الآخَر، يَدْخُلاَنِ الْجَنَّة: يُقَاتِلْ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلْ فَيُسْتَشْهَد» لفظ البخاري.

#### الشتنح

لما ذكر المؤلف كُلُهُ أن الأصل الجامع لمذهب أهل السُّنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يُمرُّونها كما جاءت بإثبات ذلك لفظًا ومعنَّى، والإيمان بما اشتملت عليه، لا يتجاوزون القرآن والحديث، بدأ بتفصيل الكلام على بعض الصفات، فذكر بعض الأدلة من القرآن على بعض الصفات \_ كما سبق \_، ثم ذكر بعض الأحاديث في الصفات، فذكر حديث النزول، وهو: قول النبي عَلَيْهِ: الأُحاديث في الصفات، فذكر حديث النزول، وهو: قول النبي عَلَيْهِ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا فِي الثُّلُثِ النَّكِ رَبُّنَا فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنْ كُلِّ لَيْلَةٍ»، وفي بعض الروايات (۱): «في النَّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ كُلِّ لَيْلَةٍ»، وفي بعض الروايات (۱): «في النَّصْفِ الْأَخِيرِ

أولها: هذه.

ثانيها: إذا مضى الثلث الأول.

ثالثها: الثلث الأول أو النصف.

رابعها: النصف.

خامسها: النصف أو الثلث الأخير.

سادسها: الإطلاق.

فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيّدة، وأما التي ب(أو) فإن كانت (أو) للشك فالمجزوم به مقدَّم على المشكوك فيه، وإن كانت للتردُّد بين حالين \_

<sup>(</sup>۱) حديث النزول سبق تخريجه (ص٣٧) أما بالنسبة لاختلاف الروايات في تعيين الوقت، فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٨/٣): قوله: «حِينَ يَبْقَى تُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ» برفع الآخر لأنه صفة الثلث، ولم تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت، واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره، قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك، ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختُلف فيها على رواتها، وسلك بعضهم طريق الجمع، وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء:

مِنْ كُلِّ لَيْلَةٍ، فَيُنَادِي عِبَادَهُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ، هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِ فَأَغْفِرَ لَهُ».

وهذا نزول خاص يليق بجلال الله على وعظمته، وليس هو كنزول المخلوقين كما يُعلم من نزولهم، وإنما هو نزول خاص بالله على كسائر صفاته، يُثبت المعنى، ويُنفى العلم بالكيفية؛ لأن الله على لا تتمثله العقول بالتفكير، ولا تتخيله القلوب بالتصوير ليس كَمِثْلِهِ شَي يُّ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ؛ فالنزول يُثبت لله على على معتقد أهل السُّنة والجماعة، وأما المبتدعة من الكلابية والأشاعرة والماتريدية، ومن قبلهم من المعتزلة، ونحوهم، فيتأولون هذه الأحاديث \_ إذا أثبتوها \_ بأن معنى النزول: نزول رحمته، والجواب عن هذا التأويل أن يقال:

والثاني: أن رحمته الله نازلة على العباد في كل حين،

فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدُّم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النَّزول يقع في الثلث الأول، والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار، ويحمل على أن النبي على أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به ثم أُعلم به في وقت آخر فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه، والله أعلم». اهد. وراجع شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية كله.

فتخصيص الثلث الأخير من الليل بنزول الرحمة لا معنى له؛ لأن رحمة الله على نازلة في كل حين وأوان، بل العباد لا يخلون من رحمة الله على، لفسدت معايشهم ولهلكت أنفسهم.

ثم ذكر الصفة الثانية، ألا وهي: صفة العجب، فذكر الحديث المشهور المعروف الذي رواه الإمام أحمد، وغيره من أن النبي على قال: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ شَابٍ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ» (١)؛ أي: ليس له ميل وجنوح إلى ما يهتم به الشباب من الشهوات، ونحو ذلك، فقال: «عَجِبَ رَبُّنَا»، وهذا الحديث من جنس أحاديث الصفات، وفيه ذكر صفة العجب، وأن الله على يعجب، وصفة العجب ذُكرت في القرآن في قول الله عَلَى يعجب، وصفة العجب ذُكرت في الله المقلق في سورة الصافات: ﴿بَلَ عَجِبْتُ وَيَسْتَخُرُونَ﴾ الثانية، إذ في الآية قراءتان، القراءة السبعية المتواترة القراءة الأولى: ﴿بَلُ عَجِبْتُ وَيَسْخُرُونَ﴾، والقراءة السبعية المتواترة الثانية: ﴿بَلُ عَجِبْتُ وَيَسْخُرُونَ﴾، فتكون صفة العجب دلَّ عليها القرآن والشَّنَة، ويوصف الله بالعجب كما وصف به نفسه.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۲۳).

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف، انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لابن البنا الدمياطي، (ص٣٦٨).

وليس وصف الله عَلَى بالعجب مما يعمله العبد ناتجًا عن عدم العلم، بل هو من كماله عَلَى ؛ لأن العجب تارةً يكون عن عدم علم، وتارة يكون عن علم، والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجّب منه، وهذا يُثبت لله عَلى ؛ كما قال عَلى : ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴾، أو كما جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب، مثل قوله عَلى: ﴿ عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيرِهِ، يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ أَزِلينَ قَنِطِينَ، فيَظَلَّ يَضْحَكُ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ ﴾ (١)، وغير ذلك من الأحاديث.

فهذه الأحاديث وأمثالها مما صحَّ إسناده، وعُدلت نقلته، نُثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من أنه إثبات بلا تكييف، ولا تمثيل، ولا تشبيه.

وهنا قال المؤلف يَخْلَلُهُ كلمة عظيمة، وهي: «وَكُلُّ مَا تُخِيِّلَ فِي

<sup>(</sup>۱) هذا حديث أبي رزين العقيلي، واسمه لقيط بن صبرة، ذكر هذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص٢١١)، وابن سلام في غريب الحديث (٢/ ٢٦)، وابن الأثير في النهاية (١/ ٢٦)، وابن الأثير في النهاية (١/ ٤٦)، وابن كثير في تفسير سورة البقرة آية ٢١٤، وقال: في حديث أبي رزين المشار «عَجَبَ رَبُّكَ مِنْ قُنُوطِ عِبَادَهُ».. كذا ذكر ابن كثير، وحديث أبي رزين المشار إليه أخرجه أحمد (١/ ١١)، وابن ماجه (١٨١)، والطيالسي (١/ ٤١٧)، وابن أبي عاصم في السُّنَة [(١/ ٤٤٤) (ح٥٥)]، والآجري في الشريعة (ح٠٥٠)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٠٤)، كلهم بلفظ «ضحك ربنا»، وليس فيه العجب. وانظر في إثبات صفة العجب: حديث أبي هريرة وَهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ» رواه البخاري (٢٠١٠)، والشُنَة لابن أبي عاصم (١/ ٤٤٩)، والشريعة للآجري (ح٥٣)، والسُّنَة لابن أبي عاصم (١/ ٤٤٩)، ومجموع الفتاوي (١/ ١٨١)، (١/ ١٢٣)، والله أعلم.

الذّهن أو خَطر بِالْبَالِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى بِخِلافِهِ»، فإذا خطر ببال المرء أن الله على اتصافه بالصفة على النحو الذي خطر بباله، أو تخيل صورة، فليجزم بأن الله على بخلاف ما تخيل، وذلك أن المرء لا يمكن أن يتخيل شيئًا، أو يتصور شيئًا إلا إذا رآه، أو رأى مثله، أو رأى جنسه، أو وُصِف له وصف كيفية، وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله على أن الله على الله على على صفات الله على أن الله على الله على على على مثله، ولم يُر جنسه، كذلك لم يوصف وصف كيفية؛ لهذا كل ما خطر بعقلك، أو تصوره قلبك، فلتجزم بأنه على بخلاف ذلك.

وهذه قاعدة عظيمة، والشيطان يأتي للمؤمن، فيجعله يتصور ويُصور له ربه على نحو من الصور؛ لأجل أن يُشغل العبد عن تنزيه الله على، وعن إثبات الصفات لله على ما يجب له على، وليُدخله في نوع من الضلالات من التجسيم والتشبيه والتمثيل، ونحو ذلك، فذكر المؤلف القاعدة العظيمة في هذا، وهي: أنه ما خطر ببالك، أو تصوره قلبك، فاعلم أن الله على بخلافه.



وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ [طه: ٥].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اَلْمَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ » (١).

وَقَالَ لِلْجَارِيَّةِ: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُما مِنَ الْأَئِمَةِ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٨٩٢)، وأحمد (٦/ ٢١)، والدارمي في الرد على الجهمية (ص٢٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٤٤)، (٢١٨/٤، ٢١٩)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ورواه اللالكائي من طريق أبي داود [ح٨٤٨ (٣/ ٤٣١)]، من حديث فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء ضطُّيَّهُ، ولفظه: «مَن اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا، أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ، فَليَقُلْ: رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، اللَّهُمَّ كَمَا أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ عَلَيْنَا في الأَرْض، اللَّهُمَّ رَبَّ الطُّيِّبِينَ اغْفِرْ لَنَا حُبَنَا وَذُنُوبَنَا وَخَطَايَانَا، وَنَزُّلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَاءِكَ عَلَى ما بِفُلاَنٍ مِنَ شَكْوَى، فَيَبْرَأً»، هذا لفظ أبي داود، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلهُ في الواسطية (ص١١٧): حديث حسن. (٢) رواه مسلم (٥٣٧) في المساجد، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي (٣/١٤)، وفي الكبرى (٥٦١)، ومالك في الموطأ في العتق والولاء، باب ما يجوز في العتق من الرقاب الواجبة، (٢/ ٧٧٦)، وأحمد (٥/ ٤٤٧، ٤٤٨)، كلهم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله مالكًا؛ فإنه قال: عن عمر بن الحكم. قال ابن عبد البر: هكذا يقول مالك في هذا الحديث، ولم يُتابع عليه، وهو مما عُدَّ من وهمه، وسائر الناس يقولون فيه: معاوية بن الحكم، وليس في الصحابة عمر بن الحكم، وقد ذكرنا في التمهيد ما فيه مخرج لمالك إن =

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الحُصَيْنِ هَا السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ لِرَغْبَتِكَ سَبْعَةً؛ سِتَّةً فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟» قَالَ: «فَاتْرُكِ السِّتَةَ وَاعْبُدِ وَرَهْبَتِكَ؟» قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «فَاتْرُكِ السِّتَةَ وَاعْبُدِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَنَا أُعَلِّمُكَ دَعْوَتَيْنِ»، فَأَسْلَمَ وَعَلَّمَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ الْهِمْنِي رُشْدِي، وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي» (١٠). وَفيمَا نُقِلَ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ الْهِمْنِي رُشْدِي، وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي» (١٠). وَفيمَا نُقِلَ مِنْ عَلامَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ فِي الكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّهُمْ مِنْ عَلامَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ فِي الكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّهُمْ مِنْ عَلامَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ فِي الكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّهُمْ فِي الكَتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّهُمْ فِي السَّمَاءِ. يَسْجُدُونَ بِالْأَرْضِ، ويَزْعُمُونَ أَنَّ إِللْهَهُمْ فِي السَّمَاءِ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إِنَّ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ كَذَا وَكَذَا \_ وَذَكَرَ الْخَبَرَ إِلَى قَوْلِهِ \_ وَفَوْقَ ذَلِكَ

 <sup>=</sup> شاء الله، وأن الوهم فيه من شيخه، لا منه، انظر: تجريد التمهيد (ص١٨٧).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٤٨٣)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين وقله من غير هذا الوجه.اه. وروى أحمد بنحوه (٤/٤٤٤)، والبزار في مسنده (٣٥٧٩)، والدارمي في النقض (ح٤٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات (ح٤٨)، ورواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة (ح١١٨٤) من حديث شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران، به. وشبيب بن شيبة قال فيه ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني والبرقاني: ضعيف. وقال صالح بن محمد البغدادي: صالح الحديث. وقال الساجي: صدوق يهم. انظر: تهذيب الكمال (٢/١٧٥) لانسخة الخطية، وتهذيب التهذيب (٤/٣٠٧)، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم في الحديث.

الْعَرْشُ، واللهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ ذَلِكَ»(١).

فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا أَجْمَعَ السَّلَفُ - رَحِمَهم اللهُ - عَلَى نَقْلِهِ وَقَبُولِهِ، وَلَا تَشْبِيهِهِ فَلْا تَمْثِيلِهِ، وَلَا تَشْبِيهِهِ وَلَا تَمْثِيلِهِ، وَلَا تَشْبِيهِهِ وَلَا تَمْثِيلِه.

سُئِلَ الْإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ كُلَّهُ فَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾ [طه: ٥] كِيْفَ اسْتَوَى ؟ فَقَالَ: الاسْتِواءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّوالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَأُخْرِجَ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٧٢٣)، والترمذي (٣٣٢٠)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه، وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث ووقفه ولم يرفعه اله. وابن ماجه (١٩٣١)، وأحمد (٢٠٦/١ - ٢٠٦)، والدارمي في الرد على الجهمية (ص٢٤)، وابن أبي عاصم في السُّنَة (ح٧٧٥)، والآجري في الشريعة (ح٢٧٤)، والحاكم في المستدرك (٢٠٨/٢)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. واللالكائي (ح٠٥٠)، من حديث العباس بن عبد المطلب، وفي أسانيده: عبد الله بن عميرة الكوفي، قال فيه البخاري: لا يعلم له سماع من الأحنف. وقال الذهبي: فيه جهالة. وفيه أيضًا: الوليد بن أبي ثور، قال العقيلي: يحدِّث عن سماك بمناكير لا يتابع عليها، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: منكر الحديث يهم كثيرًا. وقال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه ولا يُحتجُ به. وفيه سماك بن حرب؛ كَبُر وتغير حفظه ربما كان يتلقَّن. انظر: تهذيب التهذيب وفيه سماك بن حرب؛ كَبُر وتغير حفظه ربما كان يتلقَّن. انظر: تهذيب التهذيب وفيه سماك بن حرب؛ كَبُر وتغير حفظه ربما كان يتلقَّن. انظر: تهذيب التهذيب

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص٣٣)، واللالكائي (ح٦٦٤).

#### الشتزح

هذه الجُمل فيها إثبات لصفة العلو لله عَلَى ، فذكر استواء الله عَلَى على العرش، ثم ذكر صفة العلو واستدل لها بقوله عَلى: ﴿ اَلَمِنهُم مَّن فِي السَّمَاءِ ﴾ ، وبحديث حُصين عَلَى المعروف، وبوصف النبي عَلَيْه، وأصحابه في الكتب المتقدمة.

وصفة العلو لله على ثابتة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، وبدلالة الفطرة على ذلك.

فإن علوَّ الله ﷺ مركوز في الفطر، وقد جاء من الأدلة في كتاب الله، وفي سُنَّة نبيه ﷺ ما يزيد على ألف دليل على أن الله ﷺ عالٍ على خلقه.

#### والعلو ثلاثة أقسام:

- \* علو الذات.
- \* وعلو القدر.
- \* وعلو القهر.

وأهل السُّنَّة والجماعة يثبتون علوَّ الله عَلَى بأقسامه الثلاثة، فهو عَلَى عالٍ على خلقه بقدره، فهو عَلَى عالٍ على خلقه بذاته، كما أنه عَلَى عالٍ على خلقه بقهره وبجبروته، وأما المبتدعة فإنهم يؤولون العلو بعلو القهر والقدر، وينفون علو الذات.

وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين أهل السُّنَّة والجماعة وبين المبتدعة الضُّلَّال، فمن أنكر العلو فهذا من أهل الضلال والزيغ، بل قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره؛ لأنه ينفي ما دلَّ القرآن عليه، ودلَّت نصوص السُّنَّة عليه بأكثر

من دليل، فمسألة العلو من أظهر مسائل الصفات، فمن أنكر العلو، فهو على شفير هلكة، ومبتدع بدعة مغلظة، هذا إذا لم يصل به أمره إلى الكفر بالله عجلًا.

وقول النبي على المجارية: «أَيْنَ اللَّهُ» قالت: في السماء، فيما رواه مسلم في الصحيح (۱)، وكذلك قوله على: ﴿ اَمِنكُم مَن فِي السَّمَاءِ ﴾؛ أي: «في السَماء، فهذا فيه إثبات العلو، ومجيء «في» بمعنى «على» من على السماء، فهذا فيه إثبات العلو، ومجيء «في» بمعنى «على» ثابت معروف في لغة العرب، وجاء استعمال ذلك في القرآن، أرأيت قول الله على: ﴿ وَلَأُصُلِنَكُمُ فِي جُذُوعِ النَّخُلِ ﴾ [طه: ۲۱]، ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع، لا أن تُجعل الجذوع ظرفًا للمصلوبين؛ أي: أنهم يُصلبون عليها؛ فقوله على: ﴿ وَأَمِنكُم مَن فِي السَماء، وذلك أن السماء تُفسر تارة بالعلو، فإن السماء اسم لما علا، فكل ما علا يُطلق عليه سماء (٢)، والعلو المطلق يُطلق عليه المسموات بهذا الاسم؛ لعلوها، وكذلك شمى المطر سماء؛ لأجل علوه.

قال الشاعر<sup>(٣)</sup>:

## إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمِ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابًا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص۲۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: مقاییس اللغة (۹۸/۳)، ولسان العرب (۱۱/۱٤)، وتاج العروس (۳۸/۳۸)

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٤٣٦)، والتمهيد (٧/ ١٦، ١٧، ٢٨٥)، وانظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/ ٢٢١)، والتعريفات للجرجاني (١/ ٣٣).

ويعني بالسماء: المطر؛ لأنه يأتي من جهة العلو، فالسماء بمعنى العلو.

قال بعض أهل العلم: ليس المراد هنا بالسماء العلو، ولكن جنس السماوات السبع، فيكون المعنى: من على السماوات، وذلك أن الله ريج متصف بأنه مستو على عرشه العظيم.

قال ابن الأعرابي \_ أحد أئمة اللغة المعروفين \_: كُنا عند أحد الأعراب، فأطل علينا من على بيته، وقال: استووا إليَّ؛ أي:

<sup>(</sup>۱) انظر: مختار الصحاح (۱/۱۷۸)، ولسان العرب (٦/ ٣١٥)، والنهاية ( $\pi$ /  $\tau$ .

<sup>(</sup>۲) قال أبو العالية الرياحي: استوى: ارتفع. وقال مجاهد: استوى: علا على العرش، انظر: صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب (۲۲) قبل حديث (۲۹۸۲).

ارتفعوا، واصعدوا إليَّ (١).

فهذا هو المعروف من لغة العرب: أنَّ استوى بمعنى علا على الشيء، لكن قد يُضمَّنُ هذا العلو معنَّى آخرَ بحسب الحرف الذي يُعدى إليه الفعل، كما قال وَلَكَٰ: ﴿ مُمَّ اَستَوَى ٓ إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ ﴾ المعنى: النه الفعل، كما قال وَلَكَٰ: ﴿ مُمَّ اَستَوَى ٓ إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ ﴾ المعنى: قصد وعمد السلف ومن أهل العلم من فسر: ﴿ اَسْتَوَى ۖ ، بمعنى: قصد وعمد، وذلك مُستفاد من قوله: ﴿ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ ، فلما العلو هناك قصد وعمد، وذلك مُستفاد من قوله: ﴿ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ ، فلما عُدى الفعل بـ ﴿ إلى المعنى مع زيادة ما معنى القصد والعمد، والتضمين فيه إثبات لأصل المعنى مع زيادة ما دلً عليه الحرف الذي عُدى الفعل به.

والاستواء على العرش مما تميز به أهل السُّنَّة؛ فالمبتدعة يُنكرون استواء الله على عرشه، فطائفة منهم يجعلون الاستواء على العرش عبارة عن الاستيلاء عليه، وهذا فيه تنقص لله وَلَكَ؛ لأن الله وَلَكَ قَلَا الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَا الله وَلَكَ الله وَلَا الله وَلْهُ الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَ

<sup>(</sup>۱) جاء في الدرر السنية (۱/٥٠٤): «قال النضر بن شميل ـ وكان ثقة مأمونًا في علم الديانة واللغة ـ: حدثنا الخليل وحسبك بالخليل. قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي، وكان من أعلم من رأيت، فإذا هو على سطح، فسلَّمنا عليه فردَّ السلام، وقال: استووا، فبقينا متحيِّرين ولم ندر ما قال، فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إنه أمركم أن ترتفعوا، فقال الخليل: هو من قوله تعالى: ﴿ مُ السَّوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ ﴾ فصعدنا إليه ».

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (١/ ١٩١)، والبغوي (٧/ ١٦٥)، والقرطبي (١٥٠/ ٣٠٠).

فبيَّن أن الاستواء على العرش كان بعد أن لم يكن، فإذا فُسر الاستواء بالاستيلاء، دلَّ هذا على أن الاستيلاء من الله على العرش لم يكن ثم كان، وهذا فيه تنقص لله على إذ فيه سلب قهره وجبروته على خلقه أجمعين، فهذا يُبين ويقرر أن الاستواء ليس إلا بمعنى العلو.

وبعضهم فسر الاستواء على العرش بأن العرش معناه: العلم، واستوى على العرش؛ أي: حاز وكمل له العلم. وهذا \_ أيضًا \_ باطل.

ومنهم من فسَّر العرش بالكرسي، والكرسي يقولون: «هو: العرش»(1).

وهذه الأقوال كلها مخالفة لما تقتضيه ظواهر الأدلة من القرآن والسُّنَّة.

والاستواء على العرش يختلف عن العلو؛ لأنه أخص منه، فالله على من صفاته الذاتية: العلو، وأما الاستواء فهو صفة فعلية باعتبارأنه على لم يكن مستويًا على العرش ثم استوى، وصفة ذاتية باعتبارأن الله على لم يزل مستويًا على عرشه منذ استوى عليه؛ أي: أنه لا يستوي في حال دون حال، بل هو مستو على عرشه، لا ينفك عن هذا الوصف.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٣/ ٩)، وتفسير البغوي (١/ ٣١٢)، والدر المنثور (١٦/٢).



وَمِنْ صِفَاتِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ قَدِيمٍ، يُسْمِعُهُ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، سَمِعَهُ مُوسَى ﴿ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَسَمِعَهُ جِبْرِيلُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ مَلَائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ.

وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ، وَيُكَلِّمُونَهُ، وَيَأْذُنُ لَهُمْ فَيَزُورُونَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا لَهُمْ فَيَرُورُونَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ آلِكُ مُوسَىٰ إِنِّ اَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَبِكُلْمِي الْأعراف: ١٤٤]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿مِنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَبِكُلْمِي [الأعراف: ١٤٤]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿مِنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِللَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِ وَلَا إِللَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِ وَلَا يَهُولَ هَذَا وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَقَالَ سَبْحَانَهُ: ﴿ وَقَالَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا إِللهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِ ﴾ [المدورى: ١٥]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا إِللهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِ ﴾ [طه: ١٤]، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَنَا فَأَعْبُدُنِ ﴾ [طه: ١٤]، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَنَا فَأَعْبُدُنِ ﴾ [طه: ١٤]، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَنَا فَأَعْبُدُنِ ﴾ [طه: ١٤]، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَنَا فَأَعْبُدُنِ ﴾ [طه: ١٤]، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَنَا فَأَعْبُدُنِ ﴾ [طه: ١٤]، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَنَا فَاعْبُدُنِ ﴾ [طه: ١٤]، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَفِيْ اللهِ اللهِ بِالْوَحْيِ سَمِعَ صَوْتَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري معلقًا (۱۳/ ٤٦١ ـ فتح)، معلقًا موقوفًا، ورواه مرفوعًا أبو داود في سننه (٤٧٣٨)، وابن خزيمة في التوحيد (ح٢٠٧)، والآجري في الشريعة \_

وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «يَحْشُرُ اللهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً حُفاةً غُرْلًا بُهْمًا، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ»، رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ (۱).

وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ أَنَّ مُوسَى الْآثَارِ فَهَالَتْهُ، فَفَرِعَ مِنْهَا، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: «يَا مُوسَى»، فَأَجَابَ سَرِيعًا اسْتِئْناسًا بِالصَّوْتِ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَسْمَعُ صَوْتَكَ وَلَا أَرَى مَكَانَكَ، فَأَيْنَ أَنْتَ؟ فَقَالَ: «أَنَا فَوْقَكَ، وَأَمَامَكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ»، فَعَلِمَ أَنَّ هَلَا أَرَى كَذَلِكَ أَنْتَ يَا إِلَهِي هَذِهِ الصِّفَةَ لَا تَنْبَغِي إِلَّا للهِ تَعَالَى، قَالَ: كَذَلِكَ أَنْتَ يَا إِلَهِي

<sup>= (</sup>ح٠٨٠)، والبيهقي مرفوعًا وموقوفًا في الأسماء والصفات (ح٢٣، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٤)، والبيهقي مرفوعًا وموقوفًا في الأسماء والصفات (ح٢٥، ٤٣٥)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد روي نحوه من حديث ابن عباس عند مسلم (٢٢٢٩)، وأحمد (٢١٨/١)، ومن حديث أبي هريرة هي عند البخاري (٤٧٠١)، والترمذي (٣٢٢٣)، ومن حديث النواس بن سمعان هي ابن خزيمة في كتاب التوحيد (٢٠٦)، والبيهقي في الأسماء والصفات (ح٤٣٥)، وابن أبي عاصم في السُنَّة (ح٥١٥)، والآجري في الشريعة (ح٢٧٩).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري معلقًا في صحيحه عن جابر رضي عن عبد الله بن أنيس رضي الفتح (۱/ ۲۹)، وأخرجه أحمد في مسنده مطولًا (۱/ ۹۹)، والبخاري في خلق أفعال العباد (ص۹۲)، وابن أبي عاصم في السُّنَة (ح۱۰)، والطبراني في مسند الشاميين (۱/ ۱۰۶)، والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۳۸) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال الحافظ في الفتح (۱/ ۲۰۹): وإسناده صالح. وقال في موضع آخر (۱/ ۲۱۰): وإسناده حسن وقد اعتُضِد. وقال الهيثمي في المجمع (۱/ ۲۰۶): رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن.

## أَفَكَلامَكَ أَسْمَعُ أَمْ كَلامَ رَسُولِك؟ قَالَ: «بَلْ كَلامِي يَا مُوسَى»(١).

### الشكرح

صفة الكلام ثابتة لله رها بالعقل وبالسمع؛ لهذا فإن الذين يثبتون الصفات السبع أو الثماني يجعلون صفة الكلام من تلك الصفات التي يثبتونها؛ لأنه دلَّ عليها العقل، كما دلَّ عليها النقل.

كما أن السمع أثبت صفة الكلام في نصوص الكتاب والسُّنَّة \_

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في الزهد في أخبار موسى الله (س٢٦، ٢٢)، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه، أخبرنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه قال: لما رأى موسى الله النار... وذكر حديثًا طويلًا ظاهر الانقطاع. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/٦١٤) إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وانظر: تاريخ دمشق (٣/٨٤، ٥٠)، وفي رواية ابن أبي حاتم: «قال موسى: أين أنت؟ قال: أنا فوقك، قال: ربِّي؟ قال: نعم». الدر المنثور (٣/٣١٤).

فصفة الكلام ثابتة لله على والمعتزلة يجعلون كلام الله مخلوقًا منفصلًا، فيقولون: موسى على سمع كلام الشجرة. والجهمية يجعلونه مخلوقًا منفصلًا مطلقًا، أما الأشاعرة والماتريدية، فهم يثبتون صفة الكلام؛ لأنها من الصفات السبع عند الأشاعرة، ومن الصفات الثماني عند الماتريدية، ولكنهم يقولون: هو متكلم بكلام نفسى قديم.

وأهل السُّنَّة والجماعة يتميزون عن أولئك جميعًا بقولهم:

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المقرئ المشهور أبو عمرو بن العلاء زبان البصري، وقد سأله عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، انظر ترجمة أبي عمرو في: سير أعلام النبلاء (7/3)، وترجمة عمرو بن عبيد في: سير أعلام النبلاء (7/3)، وميزان الاعتدال (7/3)، وشذرات الذهب (1/3)، والبداية والنهاية (1/3).

إن الله على يتكلم بكلام يُسمع بحرف وصوت، إذ الذي يُسمع هو ما كان بحروف وما كان بصوت، وكذلك كلام الله على صفة له على قديمة النوع حادثة الآحاد، فهو على يتكلم إذا شاء كيف شاء، وليس كلامه صفة نفسية، بل هو يتكلم بصوت يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قرُب يوم القيامة، وصوته ينفذ في ملائكته في السماء، وصوته سمعه موسى على .

ولهذا اعترف بعض حذاق الأشاعرة والمتكلمين، وهو: الآمدي() في بعض كتبه بأن سماع موسى الله كلام الله كلاء أنق تُعكِدلُك في زَوْجِها قديمًا، فقول الله كلاء الله كلاء المجادلة: ١]، يكون الله كلاء يُخبر عن نفسه بأنه سمع كلام المجادلة قبل أن توجد المجادلة، وقبل أن يوجد ذلك الكلام؟ يقول: إنه لا مفر إما من إثبات صفة الكلام المسموع حادث الآحاد، وإما أن يعتقد في الله كلا الاعتقادات الباطلة؛ أي: من الإخبار بخلاف الواقع، كما عليه مذاهب الفلاسفة.

<sup>(</sup>۱) هو: على بن أبي على بن محمد التغلبي الحنبلي ثم الشافعي، سيف الدين الأصولي المتكلِّم، ولد بآمد عام ٥٥١ه، وتوفي في صفر سنة ٦٣١ه، عن ثمانين سنة، وله في التصانيف (أبكار الأفكار)، و(منتهى السول في الأصول)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: يغلب على الآمدي الحيرة والوقف.

انظر: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٦٤)، والبداية والنهاية (١٤٠/ ١٥١)، وشذرات الذهب (١٤٠/١٦).

المقصود: أنه اعترف بأنه لا محيد من إثبات صفة الكلام، فأهل السُّنَّة والجماعة يتميزون بأنهم يثبتون صفة الكلام، وأن كلامه على بصوت يُسمع، وأنه بحرف، وإنما يفهمُ العبادُ الحروف، وأنه ليس معنى نفسيًّا قائمًا به على يُلقى في روع جبريل على فيأخذه جبريل المنظم ويُخبر عنه.

ولهذا يقول أولئك المبتدعة: إن كلام الله على واحد قائم بالنفس، إن عُبِّر عنه بالعربية كان قرآنًا، وَإِنْ عُبِّر عنه بالسريانية كان إنجيلًا، وَإِنْ عُبِّر عنه بالعبرانية كان توراةً، فيجعلون كلام الله على شيئًا واحدًا، ويجعلونه هو عين الأمر، وهو عين النهي، وهو عين الخبر، وهو عين بقية أنواع الكلام. وهذا \_ والعياذ بالله \_ فيه تنقص لله على .

والاعتقاد الحق ظاهر بما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة من مثل قوله ﴿ الله عَلَى الله مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ ثُم أكد بالمصدر الذي ينفي احتمال معنى آخر بغير التكليم، فقال: ﴿ تَكْلِيمًا ﴾ ؛ أي: إذا كان كلمة ﴿ كَلَّم ﴾ لها معنى غير الكلام الذي يُسمع، فإنه رفع ذلك التوهم بقوله: ﴿ تَكْلِيمًا ﴾ ؛ لذلك خُص موسى الله بهذه الخاصية، وهو: أنه مُكَلَّم، وأنه كليم الرحمٰن، وكلَّمه الله ﴿ الله واسطة.





وَمِنْ كَلَامِ اللهِ سُبْحَانَهُ: الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، وَهُوَ كِتَابُ اللهِ الْمُبِينُ، وَحَبْلُهُ الْمُسْتَقِيمُ، وَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمُبِينُ، وَحَبْلُهُ الْمُسْتَقِيمُ، وَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، عَلَى قَلْبِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ مُنْزُلُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ.

وَهُوَ سُورٌ مُحْكَمَاتٌ، وَآيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، وَحُرُوفٌ وَكَلِماتٌ، مَنْ قَرَأَهُ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، لَهُ أَوَّلُ وآخِرٌ، وَأَجْزَاءُ وَأَبْعَاضٌ، مَثْلُو بِالْأَلْسِنَةِ مَحْفُوظٌ فِي الصَّدُورِ، مَسْمُوعٌ بِالْآذَانِ، وَأَبْعَاضٌ، مَثْلُو بِالْأَلْسِنَةِ مَحْفُوظٌ فِي الصَّدُورِ، مَسْمُوعٌ بِالْآذَانِ، مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ، فِيهِ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ، وَنَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ، مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ، فِيهِ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ، وَنَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ، وَخَاصٌ وَعَامٌ، وَأَمْرٌ وَنَهْيٌ، ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْهِ أَنْ يَأْنُولُ مِنْ مَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ [نصلت: ٢٤]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلُ لَإِن الْمَثَامِثُ مَنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [نصلت: ٢٤]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلُ لَإِن الْمَثَامِةُ مِنْ مَكِيمٍ عَمِيدٍ ﴾ [نصلت: ٢٤]، وقَوْلُهُ تَعَالَى: وَقُل لَإِن الْمَثَامِةُ مِنْ مَكِيمٍ عَلِيهٍ أَن يَأْتُولُ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَلْ الْمَنْ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُولُ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَلْ مَنْ عَمْهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

وَهَذَا هُوَ الْكِتَابُ الْعَرَبِيُّ الَّذِي قَالَ فِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا: ﴿ لَنَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

أَنَّهُ شِعْرٌ وَأَثْبَتَهُ قُرْآنًا لَمْ يُبقِ شُبْهةً لِذِي لُبِّ فِي أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ هَذَا الْكَتِابُ الْعَرَبِيُّ الَّذِي هُوَ حُرُوفٌ، وَكَلِمَاتٌ، وَآيَاتٌ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ لَا يَقُولُ أَحَدٌ إِنَّهُ شِعْرٌ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ 
بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ، وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ﴿ [البقرة: ٣٣]، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَحَدَّاهُمْ بِالْإِنْيَانِ بِمِثْلِ مَا لَا يُدْرَى مَا هُوَ وَلَا يُعْقَلُ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱثْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَلذَآ أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِىۤ أَنَ أَلَّ مَلْ يَكُونُ لِىۤ أَنَ الْقُرْآنَ هُوَ الْآيَاتُ أَبَدَ لَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ ﴾ [يونس: ١٥]، فأَثْبَتَ أَنَّ القُرْآنَ هُوَ الْآيَاتُ التَّي تُتْلَى عَلَيْهِمْ.

وَقَـالَ تَـعَـالَـى: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَتُ ۚ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِنْكِ الْوَيُواْ الْعِنْكِبُوت: ٤٩].

وَقَـالَ تَـعَـالَــى: ﴿إِنَّهُ لَقُرُءَانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنَبِ مَّكْنُونِ ۞ لَا يَمَسُهُ وَ لَا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٧ ـ ٧٩]، بَعْدَ أَنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كَهِيعَصَ ﴾ [مريم: ١]، ﴿ حَمَ اللهُ عَسَقَ ﴾ [الشورى: ١ ـ ٢] وَافْتَتَحَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ سُورَةً بِالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ فَلَهَ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَرَأَهُ وَلَحَنَ فِيهِ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٌ»

#### حَدِيثٌ صَحِيحٌ (١)

(۱) ورد هذا الحديث من حديث ابن عمر عند البيهقي في شعب الإيمان (۲) ورد هذا الحديث من حديث ابن عمر عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، ولفظه: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَعْرَبَ فِي قِرَاءَتِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً، وَمَنْ قَرَأَ بِغَيْرِ إِعْرَابٍ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعنه، وفيه عبد العزيز بن أبي روّاد، قال الحافظ: صدوق عابد ربَّما وَهِمَ.

ورواه تمام في فوائده [ح ٣٠١ (١٣٠ ) من حديث البراء بن عازب ورواه تمام في فوائده [ح ٣٠ (١٣٠ ) ١٣١ )] من حديث البراء بن عازب ورقة بلفظ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلِ حَرْفٍ عِشْرُونَ حَسَنَةً» من رواية شعبة عن طلحة عن عبد الرحمٰن بن عوسجة، عنه. أما اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا فقد ذكره أيضًا في المغني (٣/ ١٤)، وقال: رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وهذا اللفظ ليس في نسخ الترمذي التي بين أيدينا، وإنما فيه حديث ابن مسعود المشهور رقم (٢٧١٠) بلفظ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالُهَا، لَا أَقُولُ (آلم) حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ ضَرْفٌ، وَلَكِنْ اللهِ عني هن قرأ المديخ العرب من هذا الوجه. في معنى «مَنْ قَرأَ الْقُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ»: قال شيخنا فضيلة الشيخ العلامة صالح فائدة في معنى «مَنْ قَرأَ الْقُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ»: قال شيخنا فضيلة الشيخ العلامة صالح

الفوزان \_ حفظه الله \_ في تعليقه على اللمعة: «يعني: قرأه قراءة صحيحة ليس \_

وَقَالَ ﷺ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَ حُرُوفَهُ إِقَامَةَ السَّهْمِ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَتَعَجَّلُونَ أَجْرَهُ ولا يَتَأَجَّلُونَهُ»(١).

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَبِي : إِعْرَابُ الْقُرْآنِ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ حِفْظِ بَعْضِ حُرُوفِهِ (٢٠).

وَقَالَ عَلِيٌ ضَالَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللل

<sup>=</sup> فيها لحن، والإعراب معناه: السلامة من اللحن، فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن، فله بكل حرف عشر حسنات؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن قرأه قراءة غير معربة لعجزه عن ذلك، فله أجر لكنه دون أجر من يتقن القراءة». انظر: شرح اللمعة (ص١٢٦).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۸۳۱)، وأحمد في المسند (۳۳۸/۵)، وعبد بن حميد في مسنده [ح۲۱ (۱/۱۲)]، والطبراني في الكبير [ح۲۱ (۲۰۲/۲)]، والبن حبان في صحيحه (ح۲۰۰) من حديث سهل بن سعد الساعدي، وفيه وفاء بن شريح، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه الحافظ: مقبول؛ يعني إذا توبع. وله شاهد يتقوّى به عند أحمد في المسند (۳/۲۵۷) من رواية جابر رسيد، أخرجه أبو يعلى (ح۲۱۹۷)، والبيهقي في الشعب (ح۲۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الواحد بن عمر في أخبار النحويين (١/ ٤٢) من رواية شريك عن جابر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد؛ أن أبا بكر وعمر على قالا: لحفظ بعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وشريك القاضي: صدوق يخطئ كثيرًا وتغير حفظه، وجابر هو ابن يزيد الجعفي: ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (ح١٥٩٤٦)، من قول عبد الله بن مسعود ﷺ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (ح٩٣٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ح٣٠١٠٩)، والبيهقي في الشعب (ح٢٢٧٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (ح١٧٤/١٨)، كلهم عن إبراهيم النخعي، من قوله.

وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَدِّ سُورِ الْقُرْآنِ وَآيَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَكُلِمَاتِهِ وَحُرُوفِهِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنَ الْقُرْآنِ سُورَةً أَوْ آَيْ مَنْ جَحَدَ مِنَ الْقُرْآنِ سُورَةً أَوْ آَيَةً أَوْ كَلِمَةً أَوْ حَرْفًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ أَنَّهُ كَافِرٌ، وَفِي هَذَا حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ عَلَى أَنَّهُ حُروفٌ.

#### الشتنح

الكلام على أن القرآن كلام الله أخص من الكلام على صفة الكلام، فإن أهل السُّنَّة والجماعة اعتنوا بإثبات صفة الكلام لله على في كلامهم على أن القرآن كلام الله على؛ إذ أنه إذا ثبت هذا الأخص الذي نُوزع فيه، فإن إثبات صفة الكلام، وأن كلامه على بحروف وأصوات، وأنه كلمات وحروف وجُمل، فإن هذا يثبت بظهور، فإذا أُثبت الأخص أثبت الأعم في هذا الباب من باب الأوضح والأظهر.

فكلام الله على الذي ألقاه إلى جبريل على، فسمعه جبريل على منه، وأمره بتبليغه إلى النبي على، وسمي ذلك الكلام قرآنًا، فنزل به جبريل على على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على الله على الله على الله على الله على الله على منه ما هو قرآن ومنه ما ليس بعض كلام الله على من كلام الله على من كلامه الكلمات الكونية التي قال الله على فيها: بقرآن، فالله على من كلامه الكلمات الكونية التي قال الله على فيو جئنا في المنه على الكلمات الكونية التي الكلمات الكونية . ولو جئنا بمثله مددًا الله الكلمات الكونية .

والقرآن كلام الله على الذي ألقاه إلى جبريل، فبلَّغه جبريل الله النبي على كما سمعه.

إِذًا؛ القرآن كلماته وآياته وسوره وحروفه، هو مسموع لجبريل على مِنْ تَكَلُّمِ اللهِ عَلَى به بحرف، وصوت، فهو حروف؛ كما قال عَلَى: ﴿الْمَهُ [البقرة: ١]، ﴿حَمَ اللهِ عَسَقَ ﴾ [الشورى: ١، ٢]، إلى آخر الآيات التي فيها الأحرف المقطعة.

وهذا يدلُّ على أن جبريل على سمعه حروفًا على هذا النحو، فإذا كان سمعه حروفًا، فثبت أن الله على تكلم بحروف؛ لأنه قد يُقال: إما أن يكون جبريل على سَمِع كلامًا عامًّا ففصله بحروف، وهذا فيه نفي لصفة الكلام على النحو الذي أسلفنا إثباته، وإما أن يُقال: إن جبريل على سمعه هكذا على هذا النحو بالحروف، فيثبت ما يُراد إثباته من أن الله على يتكلم بكلام، هو جُمل وكلمات وحروف، ويُسمع منه بصوت.

إذًا فالقرآن العظيم له مراتب:

المرتبة الأولى: مرتبة الكتابة، وهذا ظاهر في قوله على: ﴿إِنَّهُ لَقُرُءَانُ كَرِمٌ ﴿ إِنَّهُ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴾ [الواقعة: ٧٧، ٧٨]، فالله على قبل أن يتكلم بهذا القرآن في الأزل؛ أي: حين خلق اللوح المحفوظ، وأودعه ما سيكون، جعل فيه القرآن مكتوبًا، وهذه مرتبة الكتابة قبل مرتبة التكلم به، فهو على جعله مكتوبًا في اللوح المحفوظ، وذلك لسعة علمه على فهو يعلم ما سيوحيه لعبده محمد على فهو مكتوبًا في اللوح المحفوظ.

المرتبة الثانية: بعد أن بعث نبيّه على القرآن جميعًا الذي في مرتبة الكتابة، جعله على في بيت العزة في السماء الدنيا؛ كما روي عن ابن عباس في أن الله أنزل القرآن، وجعله في بيت العزة

في السماء الدنيا، قال ابن عباس في الشيخ الني الله مُنجَّمًا عَلَى ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً» (١).

والمرتبة الثالثة: مرتبة الكلام والتكلم به، وهذه هي التي يُخص بها وصف القرآن؛ لأن الله على تكلم بهذا القرآن، وسمعه منه جبريل، فبلَّغه للنبي عَلَيْ، فَتَكَلُّمُ الله عَلَىٰ بهذا القرآن، إنما كان بعد بعث النبي عَلَيْ، قال عَلَىٰ: ﴿قَدْ سَعِعَ الله قَوْل الَّتِي تَجُدِلُك فِي رَوْجِها ، فتكلم الله عَلى بهذه الآيات إنما كان بعد أن كانت المجادلة، وبعد أن حصل من المرأة وزوجها ما حصل، فقوله عَلىٰ: ﴿قَدْ سَمِعَ ﴾، هذا حادث، بمعنى: جديد ليس بقديم، وهذا كما وصف الله عَلىٰ كتابه بقوله عَلىٰ: ﴿مَا يَأْنِهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم مُحُدثٍ ﴾ كتابه بقوله عَلىٰ عرف الله عَلىٰ الأنبياء: ٢]؛ مُحدث أي: محدث تنزيله، ومُحدث التكلم به، فليس تكلم الله عَلى بالقرآن قديمًا كما يزعمه أهل البدع، بل تكلم الله عَلى وإرادته واختياره حسب ما يوافق حكمته عَلَىٰ فيسمعه وأقوال:

القول الأول: قول من يقول: إنه معنى نفسيٌّ.

القول الثاني: قول من يقول: إنه مخلوق منفصل، كما تزعمه المعتزلة، وحصل في ذلك الافتتان العظيم للإمام أحمد، ولأهل السُّنَّة في فتنة خلق القرآن.

القول الثالث: من يزعم أن جبريل عليه أخذ القرآن في مرتبة

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (١/ ١٩٨١)، وابن كثير (٢/ ١٨٠)، وتفسير القرطبي (٢/ ٢٩٣).

الكتابة من اللوح المحفوظ، وأنزله إلى النبي على كما زعمه السيوطي، وجمعٌ ـ أيضًا ـ ممن قبله في كتابه «الإتقان»(١)؛ حيث زعم أن جبريل على أخذ القرآن في مرتبة الكتابة، من اللوح المحفوظ، فأنزله على النبي على النبي على مرتبة الكتابة، من اللوك تكلم بالقرآن، أو أن جبريل على سمع منه هذه الآيات وهذه الأحرف.

إذًا؛ الأدلة التي أقامها المؤلف كِثَلْتُهُ ظاهرة في أن القرآن آيات وحروف وكلمات وسور، والله على هذا النحو، والله ﴿ لَيْكُونُ لِي مَا يَكُونُ لِي أَنَّهُ عَلَيْهُ فِي القرآن: ﴿ فَلَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أُبُكِلُهُ. مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ۖ [يونس: ١٥]، وهذا يدلُّ على أنه ﷺ إنما هو مبلِّغ؛ لهذا قال ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كُرِيمٍ ﴾، في آيتين في سورة «التكوير»، وفي سورة «الحاقة»، وهذا ليس معناه أنه كلام الرسول، فإنه في سورة الحاقة يُعْنَى به من؟ وفي سورة التكوير يُعنى به من؟ قال ﴿ قَالَ ﴿ إِنَّهُۥ لَقُوَّلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّ فَوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴾ [التكوير: ١٩، ٢٠]، وكذلك في سورة الحاقة: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ فَهُ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾ [الحاقة: ٤٠، ٤١]، ففي سورة الحاقة الرسول الذي نُسب إليه القول ـ أي: القرآن ـ هو: نبينا محمد عليه الذي نُسب إليه هذا القرآن هو: جبريل عليه ، فقال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ ؛ أي: جبريل الله الله الباري الكن الكلام كلام الباري الله الماري

<sup>(</sup>۱) انظر: الإتقان للسيوطي (ص٤٤)، وعزا هذا القول للطيبي، والقطب الرازي في حواشي الكشاف.

والقارئُ له مُبَلِّغٌ عَمَنْ تَكَلَّمَ به إلى النبي ﷺ هو جبريل ﷺ.

إذًا فَنِسْبَةُ القرآن إلى جبريل على وأنه قوله، هذه نسبة تبليغ، فإنك إذا سمعت مني كلامًا أنقله عن أحد أهل العلم، فإن القول يكون قولي، ولكن الكلام كلام من أنقل كلامه، ففرق بين القول وبين الكلام، وهذا لم يتفطن له كثير ممن زعم أن في هاتين الآيتين نسبة القرآن إلى النبي على أو إلى جبريل على أي: أن الله على لم يتكلم به، وأنه ليس قول الله على .

وكذلك النبي عَلَيْ هو الذي بلَّغ القرآن، فالقرآن لمَّا تكلم به النبي عَلَيْ صار قولًا له، لكن هو يُبلِّغه عن الله عَلَيْ، فهو يُبلِّغ كلامه، وهذا الكلام هو كلام الله عَلَيْ.

وبهذا يظهر بعض ما يتعلق بالكلام عن مسألة كلام الله على، وهي من أوائل المسائل التي اختُلف فيها في صفات الله على الذلك سمى بعض الناس ما يتعلق بالكلام على العقيدة: «علم الكلام»؛ لأنه من أوائل المسائل الحادثة التي تكلم الناس فيها واختلفوا فيها.

فتلخص من ذلك: أن معتقد أهل السُّنَّة والجماعة: أن الله عَلَيْ يتكلم يتكلم، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، وأنه عَلَيْ يتكلم بصوت يُسمع، وأن كلامه حروف، سمعه منه موسى عَلَيْ، ويسمعه منه جبريل عَلَيْ، والملائكة، ويسمعه منه الناس يوم القيامة، وأن كلامه عَلَيْ ليس ككلام غيره، بل ينفذ في الخلائق يوم القيامة يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قَرُب، وأن كلامه لا يأتي من القيامة يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قرُب، وأن كلامه لا يأتي من جهة، وإنما هو يأتي من أمام، ومن خلف، وعن يمين، وعن شمال، بدون أن يكون من جهة واحدة، وهذا من عظيم شمال، بدون أن يكون من جهة واحدة، وهذا من عظيم

اتصاف الله على بهذا الوصف، وأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، إذا حُفظ في الصدور، فهو كلام الله، وإذا كُتب في الأوراق فهو كلام الله، وإذا تُلي على الألسنة فهو كلام الله على فإذا تُلي نقول: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري.

فهذه مراتب مختلفة، وكلها لا تخرج عن كون هذا المتكلم به، أو المكتوب، أو المحفوظ أنه جميعًا كلام الله \_ جلَّ وعلا، وتعالى، وتقدَّس، وتَعاظَمَ \_.





وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِأَبْصَارِهِمْ، وَيَزُورُونَهُ، وَيُكَلِّمُهُمْ وَيُكَلِّمُونَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةُ ﴿ اَلَى رَبَّا اللهُ تَعَالَى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةً ﴿ اَلْ اللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٣٢]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَإِذِ لَللَّهُ وَاللَّهُ فَي حَالِ السُّخْطِ دَلَّ لَمُحْوُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، فَلَمَّا حَجَبَ أُولَئِكَ فِي حَالِ السُّخْطِ دَلَّ عَلَى أَنَ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ فِي حَالِ الرّضَا، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لاَ تُضَامَّونَ فِي رُؤْيَتِهِ» حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَهَذَا تَشْبِيهٌ لِلرُّوْيَةِ بِالرُّوْيَةِ لَا لِلْمَرْئِيِّ بِالْمَرْئِيِّ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا شَبيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ.

### الشتنرح

من عقائد أهل السُّنَّة والجماعة التي تميزوا بها عن عقائد المبتدعة: أنهم يعتقدون أن الله على يُرى يوم القيامة، وأنه لا يمكن لأحد أن يراه في الدنيا؛ كما قال على لموسى على حين سأله الرؤية، قال على: ﴿ لَن تَرَكِي وَلَكِنِ النَّارُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ وَلَكِنِ النَّارُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ وَلَكِنِ النَّارُ إِلَى الدنيا ممتنعة، وأما في فَسَوْفَ تَرَكِيْ الْعراف: ١٤٣]؛ فالرؤية في الدنيا ممتنعة، وأما في

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٥٤)، ومسلم [ح٢١٦ (٦٣٣)]، من حديث جرير بن عبد الله ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ

الآخرة، فهي ممكنة، بل ستقع كما أخبر الله عَلَى بقوله عَلَى : ﴿ وُجُوهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ويرى المؤمنون ربهم عَلَى في عرصات القيامة، وكذلك في الجنة، فيتمتعون بذلك النظر إلى وجه الله الكريم، فلم يُعطّوا نعيمًا أعظم من رؤية الرب عَلَى، فهو أعظم النعيم، وأجزل النعيم؛ لهذا سلماه الله عَلَى زيادة في قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا المُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، وقد ثبت عن النبي عَلَى أنه قال: «الزّيادَةُ هِي النّظرُ إِلَى وَجُهِ اللهِ تَعَالَى» رواه مسلم، وغيره (۱).

خالف في ذلك المبتدعة، فقال طائفة منهم: إن الرؤية غير ممكنة أصلًا، والنظر غير واقع أصلًا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا كلام الجهمية والمعتزلة، ومن شابههم، ويؤولون قوله على: ﴿وَهُوهُ مُوْمَإِ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّا نَاظِرةً ﴾ بأن ﴿نَاظِرةً ﴾، بمعنى منتظرة، فيقولون: هي كقوله على: ﴿فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَتَ ٱلْأَوّلِينَ ﴾ [فاطر: عي كقوله على: ﴿فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَتَ ٱلْأَوّلِينَ ﴾ [فاطر: عي المنظرون. فالنظر في هذه الآية بمعنى: الانتظار، فقوله على: ﴿وَهُوهُ يُومَإِ نَاضِرةً إِنَّى إِلَى رَبِّا نَاظِرةً ﴾؛ أي: منتظرة لرحمة الله، ومنتظرة لأمر الله على .

ويحتج بهذا \_ أيضًا \_ طوائف الخوارج الموجودة اليوم من الإباضية، وغيرهم، وكذلك أهل الاعتزال.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم [ح۲۹۸ (۱۸۱)] بلفظ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ \_ قَالَ \_ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ \_ قَالَ \_ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّطْرِ إِلَى رَبِّهِمْ ﷺ.

الدليل الثاني: أنه عَلَى قال: ﴿ وُجُوهٌ يُومَإِنِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا الْحَلَى النَّاظِرة إلى ربها؟ هي: الوجوه، فهذا دليل على أن النظر هو نظر العين؛ لأنه عَلَى جعل الناظر إليه عَلَى هي الوجوه؛ لأنها محل الإبصار، وهذا ينفي معنى الانتظار.

وخالف - أيضًا - في مسألة رؤية الله على: الأشاعرة والماتريدية، ومن نحا نحوهم، فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم على يوم القيامة، وردُّوا على المعتزلة في أنهم ينفون الرؤية؛ فالأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية من أن الله على يُرى يوم القيامة، لكنهم يقولون: نظرٌ لا إلى جهة؛ لهذا قد تجد من الأشاعرة من يُثبت الرؤية، لكن تنتبه إلى أنهم يختلفون في إثباتها عن أهل السُّنَّة والجماعة، فأهل السُّنَة والجماعة يجعلون الرؤية بالعينين إلى جهة العلو؛ حيث الله على أما أولئك فيجعلونها رؤية بقُوى يُحدثها الله على العلو؛ حيث الله على أما أولئك فيجعلونها رؤية بقُوى يُحدثها الله على العلو؛ حيث الله على أما أولئك فيجعلونها رؤية بقُوى يُحدثها الله على العلو؛ حيث الله على أما أولئك فيجعلونها رؤية بقُوى يُحدثها الله على العلو؛

في الأجسام يوم القيامة، لا إلى جهة، وهذا غير مُتصور.

ولهذا ردَّ أهل الاعتزال على الأشاعرة، وقالوا: أنتم خالفتم المعقول في كلام ومناقشات، وكان المعتزلة في تأصيل المسألة أحذق من الأشاعرة بتأصيل المسألة عقليًّا، لكن الأشاعرة ضعفوا، فأثبتوا ما دلَّ عليه الدليل، لكنهم خالفوا المعقول، وخالفوا كل ما اشتمل عليه الدليل، وأما أهل الاعتزال فنظروا بالنظر العقلي فنفوا، وكان الصواب أن يُثبت الجميع، فتثبت الرؤية، والرؤية إلى جهة بحاسة الإبصار.

والمبواب: أن هذا غلط في باب النحو، وغلط في اللغة العربية؛ لهذا قال ابن مالك كَلَّلَهُ في الكافية الشافية \_ غير الألفية، وهي: متن أكبر من الألفية \_ يقول(١):

وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤبَّدا فَقَوْلَهُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فَاعْضُدَا

«وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَنْ»، وهم: المعتزلة، «فَقَوْلَهُ ارْدُدْ»؛ لأنه لا يُعرف عن العرب ذلك، «وَسِوَاهُ فَاعْضُدًا»؛ لأن «لن» لا تدل على

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ١٠٥).

النفي المؤبد، ودليل ذلك من القرآن: أن الله على أخبر عن مريم على أنها قالت: ﴿فَلَنَ أُكِلِمَ ٱلْمُوْمَ إِنْسِيّاً ﴾ [مريم: ٢٦]، فلو كانت ﴿لَنَ الله على النفي المؤبد، لم يكن التقييد بقولها: ﴿ٱلْمُوْمَ له معنى، فقوله عَلَى: ﴿فَلَنَ أُكِلِمَ ٱلْمُوْمَ إِنْسِيّاً ﴾ ظاهر في الدليل من أنّ فقوله كانت ﴿لَنَ التأبيد، كما قال ابن مالك كَلِللهُ.





وَمِنْ صِفَاتِ اللهِ عَلا: أَنَّهُ الْفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ، لا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِرَادَتِهِ، وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ مَشِيئَتِهِ، وَلَيْسَ فِي الْعَالَم شَيْءٌ يَخْرُجُ عَنْ تَقْدِيرهِ وَلَا يَصْدُرُ إِلَّا عَنْ تَدْبِيرهِ، وَلَا مَحِيدَ عَنَ الْقَدَر الْمَقْدُورِ، وَلَا يَتَجَاوَزُ مَا خُطَّ فِي اللَّوْحِ الْمَسْطُورِ، أَرَادَ مَا الْعَالَمُ فَاعِلُوهُ، وَلَوْ عَصَمَهُمْ لَمَا خَالَفُوهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُطِيعُوهُ جَمِيعًا لْأَطَاعُوهُ، خَلَقَ الْخَلْقَ وَأَفْعَالَهُمْ، وَقَدَّرَ أَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، ويُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِحِكْمَتِه، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴾ [القمر: ٤٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا ﴿ [الحديد: ٢٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ اللَّهُ صَدْرَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴿ [الأنعام: ١٢٥].

وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ ﴿ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : ﴿ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ »، فَقَالَ جِبْرِيلُ : صَدَقْتَ. انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في أول كتاب الإيمان [ح١ (٨)].

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «آمَنْتُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ»(١).

وَمِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الَّذِي عَلَّمَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ يَدْعُو بِهِ في قُنُوتِ الْوَتْرِ: «وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ»(٢).

## الشترح

الركن السادس من أركان الإيمان هو: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله رهيل والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما، فهل بينهما فرق؟

<sup>(</sup>۲) حديث الحسن بن علي رهم في قنوت الوتر أخرجه أبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٢٤٤)، والنسائي (٢/ ٢٤٨)، وابن ماجه (١١٧٨)، وأحمد (١/ ٢٠٠)، وأخرجه ابن حبان (ح٩٤٥) ـ الإحسان، والحاكم (٣/ ١٧٢)، وقال الترمذي: «حديث حسن لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، من حديث أبي الحوراء السعدي، ولا نعرف عن النبي على في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا».اه.

من أهل العلم من قال: إنه لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو: القدر، والقدر هو: القضاء.

وفرَّق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو: ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر، وانقضى سمي قضاءً، فما قبل وقوع المقدر مشاهدًا معلومًا به يُسمى قدرًا، وإذا وقع وانقضى سمي قضاءً مع كونه يُسمى قدرًا؛ أي: باعتبار ما مضى.

وهذا التفريق حسن وظاهر؛ لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في اللغة، فقوله ﷺ: «وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ». هذا باعتبار أن ما قدَّر الله ﷺ هو: قدر؛ أي: أنه كائن لا محالة، فيسألُ الله ﷺ أن يدفعَ عنه شرَّ ما قدر وما قضى.

وكثير من أهل العلم \_ ومنهم: ابن القيم كَلَّلُهُ، وغيره \_ يقولون: لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو: القدر، والقدر هو: القضاء، فيتواردان

#### وأهل السُّنَّة والجماعة يؤمنون بأن القدر مرتبتان:

المرتبة الأولى: ما يسبق حصول المقدر بالزمان؛ أي: ما كان في الماضي.

والمرتبة الثانية: هي: ما يكون حال وقوع المقدر.

#### أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين:

الأولى: هي: العلم، وهذه سابقة، فالله الله علم ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة.

والثانية: هي: الكتابة، فكتب را مقادير الخلائق إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء.

فإذًا؛ السابق من مراتب القدر: أننا نؤمن بأن الله على علم ما الخلق عاملون من خير وشر، ومن أحوالهم وسكناتهم، وعلمه بهذا لم يزل أولًا؛ لأنه على عالم بهذا، ولم يتطرق إليه على علم بهذا.

الثاني: أنه على كتب هذا في اللوح المحفوظ؛ أي: ما الخلق عاملون، وما هم سائرون فيه، ومن سيُهدى منهم ومن سيضل، وكفر الكافر، ومعصية العاصي، وطاعة المطيع، وكل الحركات والسكنات هي مكتوبة في اللوح المحفوظ.

قَــال ﴿ اللَّهُ لَعُلَمُ أَكَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَالْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِكَ فِي هَذَهُ ذَالِكَ فِي كَتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]، فذكر في هذه الآية مرتبين، وهما: العلم، والكتابة.

فنوقن بأن الله ﴿ لَهُ لَم يحدث له علم بشيء، وليس الأمر أُنفًا، بل الله ﴿ لَكَ عالم بكل شيء قبل أن يكون أي شيء، وبعد ذلك كتب الله ﴿ لَكَ فَي اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى قيام الساعة، فلا يتعدون ما كُتب لهم.

وأما المرتبة الثانية: وهي: ما يواكب المقدور، فتضم مرتبتين \_ أيضًا \_:

الأولى: أن مشيئة الله ركال نافذة في عباده، فما شاء كان،

والثانية في هذه المرتبة ـ وهي: الرابعة من مراتب القدر ـ: أن الله عَلَىٰ لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه، فالله عَلَىٰ خالق كل شيء؛ كما قال عَلَىٰ: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكُولُ اللّهُ خَلِقُ كل شيء؛ ومن ذلك: طاعة وكيلُ الله الناد، ومن ذلك: أفعال العباد، ومن ذلك: المطيع، ومعصية العاصي، ومن ذلك: أفعال العباد، ومن ذلك: المصائب، فكل ما يحدث في ملكوت الله هو عَلَىٰ خالق له.

هاتان المرتبتان تواقع المقدور؛ أي: إذا حصل المقدر، وشاء الله وقوعه مما هو مقدور في اللوح المحفوظ، وسبق به علم الله على لا يكون إلا بمشيئة الله على وإذا كان، فالله على هو الذي خلقه.

هذا الأمر بمراتبه الأربعة هو ما يعتقده أهل السُّنَّة والجماعة، فعندهم القدر هو:

\* علم الله عَجْكَ الأزلي بالأشياء قبل وقوعها.

\* وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.

\* ثم مشيئته رَجُلِقُ لها.

\* وخلقه كلل الله شياء جميعًا.

هذا تعريف القدر عند أهل السُّنَّة والجماعة، فشمل الأربع مراتب: العلم، والكتابة، المشيئة العامة، الخلق لكل شيء، فالله عَلِلُ خالق كل شيء.

وخالف بعض أهل البدع، فقالوا: إن الله على لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه، وهذا قول القدرية؛ أي: نفاة السقدر. والبحواب: أن الله على قال: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ وَالسفانات: ٩٦]، فخلق على العباد وأعمالهم، فعمل العبد من الطاعات والمعاصي مخلوق لله على، لكنه واقع بمشيئته، وهو الذي خلقه، وإذا كان معصيةً فإنما أذن بها كونًا، ولم يرض بها شرعًا ودينًا، فأرادها كونًا، ولم يُرِدها شرعًا، فهو على لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه أنشأه وصوره وبرأه وخلقه، ويجتمع هذا في معصية العاصي، وكفر الكافر، أنه لا يرضى بتعدي الشرع.

#### ونفاة القدر قسمان:

الطائفة الأولى: قدرية غلاة، وهؤلاء هم نفاة العلم، وهؤلاء فرقة انقرضت، وهي التي قال فيها أئمة السلف(١):

<sup>(</sup>۱) انظر: الرد على الجهمية للدارمي [(ص١٣٩))، رقم (٢٤٤)] تحقيق بدر بن

«نَاظِرُوا الْقَدَرِيَّةَ بِالْعِلْمِ، فَإِنْ هُمْ أَقَرُّوا بِهِ خُصِمُوا، وَإِنْ أَنْكَرُوهُ كَفَرُوا».

الطائفة الثانية: القدرية الذين ينفون خلق الله على الأفعال العباد، وينفون القدر، ويقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ويقابلهم الجبرية، والجبرية قسمان:

الطائفة الأولى: جبرية غلاة، وهم الذين يقولون: إن المرء ليس له اختيار أصلًا، بل هو كالريشة في مهب الريح، وهذا اعتقاد الجهمية، وطوائف من الصوفية الغلاة، وهم موجودون إلى اليوم.

والطائفة الثانية: الجبرية غير الغلاة، وهؤلاء هم الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون بالجبر، لكنه جبر في الباطن دون الظاهر، يقولون: ظاهر المُكلف أنه مختار، لكنه في الباطن مُجبر؛ ولهذا اخترعوا لفظ الكسب، فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب، وقال: إن الأعمال كسب للعباد. فما تفسير الكسب؟

اختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من اثني عشر قولًا، ولا يهمنا ذكر هذه الأقوال ـ الآن ـ، لكن خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم.

ولهذا قال بعض أهل العلم(١):

<sup>=</sup> عبد الله البدر، وانظر: السُّنَّة لعبد الله ابن الإمام أحمد (ح٩٤٨)، والآجري في الشريعة (ص٢٢٨)، وهو حسن الإسناد. وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٤٩/٢٣)، وتيسير العزيز الحميد (ص٤٦٩).

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه الأبيات شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ في منهاج السُّنَّة النبوية (۱/ 803)، وفي النبوات (ص١٤٤).

### مَعْقُولَةٌ تَدْنُو إِلَى الْأَفْهَامِ عَنْدَ الْبَهْشَمِيِّ (٢) وَطَفْرَةُ النَّظَّام (٣)

# مِمَّا يُقَالُ وَلَا حَقِيقَةَ تَحْتَهُ الْكَسْبُ<sup>(۱)</sup> عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ وَالْحَالُ

- (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلْهُ كما في مجموع الفتاوى (۱۲۸/۸) عن الأشاعرة: «ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له؛ فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا، ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظّام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري، واضطرُّوهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرُّد الاقتران العادي، والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه، ويقع بين المقدور والقدرة، فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكس، ويقع بين المعلول وعلَّته المنفصلة عنه، مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلَّها. ولهذا فرَّ القاضي أبو بكر إلى قول، وأبو إسحاق الاسفرائيني إلى قول، وأبو المعالي الجويني إلى قول؛ لمَّا رأوا ما في هذا القول من التناقض».
- (۲) يعني: أبا هاشم الجبائي، عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي، تُنسب إليه فرقة البهشمية، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، انظر في تعريف الأحوال عنده: الفَرْق بين الفِرَق (ص١٧٢ ـ ١٨٦)، وسير أعلام النبلاء (١٨٥/ ٣٣)، والملل والنحل (١٨٨). وذكر محقِّق «منهاج السُّنَّة النبوية» أنه وجد في هامش إحدى النسخ الآتي: «أبو هاشم الجبائي زعم أن الأحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا موجودة ولا معدومة..». فراجعه (١٩٥١).
- (٣) النظَّام هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيَّار الضُّبعي البصري، شيخ المعتزلة، توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤١)، وتاريخ بغداد (٩٧/٦)، ولسان الميزان (١٠/٦). وفي تعريف طفرته قال عبد القاهر البغدادي: «من فضائحه قوله بالطفرة، وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه، من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر، ومن غير أن يصير معدومًا في الأول، ومعادًا في العاشر» الفرق بين الفرق (ص١٣٤).

مثالات لا حقيقة لها؛ فالكسب إذا أردت أن تفسره، أو تستفسر الأشعري ما معناه، لا يكاد يجتمع منهم جماعة على تفسيره بتفسير صحيح؛ ولهذا ذكر بعض شُراح الجوهرة ـ من متون الأشاعرة المعروفة ـ جوهرة التوحيد<sup>(1)</sup>: أنه لا بد من الاعتراف بأننا جبرية، ولكننا جبرية في الباطن دون الظاهر، فلسنا كالجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر مطلقًا، لا . . ، ولكنه مختار ظاهرًا، ومجبر باطنًا.

فإذا قيل لهم: كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟ قالوا: هو كالآلة التي يقوم الفعل بها، فإمرار السكين لا نقول: السكين هي التي أحدثت القطع، ولكن نقول: حدث القطع عند الإمرار، كذلك العبد نقول: هو أُجبر على الصلاة لمَّا قام، وهو عصى، وأُجبر على المعصية لمَّا أتى. فيجعلونه كالآلة، وكالمحل الذي يقوم بها إجبار الله عليه، وينفذ فيه حكم الله عليه، وهذا غاية في المخالفة لما دلَّت عليه النصوص؛ فالأشاعرة طائفة من الحبرية، والمعتزلة طائفة من القدرية.

وبهذا يتبين لك خلاصة ما يتعلق بالقدر، وأن الله عَلَى مُقدِّرٌ

<sup>(</sup>۱) «جوهرة التوحيد» من مهمات متون العقيدة الأشعرية، وهي نظم في علم الكلام، للشيخ إبراهيم اللقاني المالكي المتوفى في حدود سنة إحدى وأربعين وألف ١٠٤١هـ، أولها: الحمد لله على صلاته ثم سلامه مع صلاته، وله عليها ثلاثة شروح: كبير، وصغير، ووسط، اسم المتوسط «تلخيص التجريد لعمدة المريد»، وشرحها ولده عبد السلام في «إرشاد المريد» ومن أشهر شروحها: «شرح البيجوري»، وانظر: كشف الظنون (١/ ٢٢٠).

للأشياء قبل وقوعها، ومعنى ذلك: أنه علم ذلك، وكتبه في اللوح المحفوظ، وأن قضاءه نافذ في عباده، لا يخرجون عمَّا قُدِّر، ولا عمَّا قُضي، وأن ذلك لا يعني إجبار العبد، بل هو يفعل باختياره، ويجازى على أفعاله.



وَلاَ نَجْعَلُ قَضَاءَ اللهِ وَقَدَرَهُ حُجَّةً لَنَا فِي تَرْكِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ نُؤْمِنَ وَنَعْلَمَ أَنَّ للهِ عَلَيْنَا الْحُجَّةَ بِإِنْزَالِ الْكُتُب، وَبَعْثَةِ الرُّسُلِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لِئَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ مُعْدَ ٱلرُّسُلِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لِئَلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ مُعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

وَنَعْلَمُ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ مَا أَمَرَ وَنَهَى إِلَّا الْمُسْتَطِيعَ لِلْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، وَأَنَّه لَمْ يُجْبِرْ أَحَدًا عَلَى مَعْصِيةٍ، وَلَا اضْطَرَّهُ إِلَى تَرْكِ طَاعَةٍ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ طَاعَةٍ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَانَقُولُ اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]، وقالَ تَعَالَى: ﴿فَانَقُولُ اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]، وقالَ تَعَالَى: ﴿فَانَقُولُ اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ اللهِ مَا كُسَبَتُ لَا ظُلْمَ الْيُومَ فَي وَقَالَ تَعَالَى عَلَى حَسَنِهِ إِللّهَ وَلَا مَا يُعْدَى عَلَى حَسَنِهِ إِللّهُ وَاقِعٌ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ.

### الشتنح

ليس معنى إثبات القدر أننا نقول: إننا مُجْبَرُون على أعمالنا، وأن يكون قضاء الله على، وقدره حجةً لنا في ترك ما فرضه علينا، فإذا ترك العبد فرضًا من الفرائض قال: قُدِّر عليَّ، أو ترك واجبًا من الواجبات قال: هذا مُقدر عليَّ، وإذا فعل معصية قال: هذا مُقدر عليَّ.

وأهل السُّنَّة والجماعة يقولون: «لَا يُحْتَجُّ بِالْقَدَرِ عَلَى الْمَعَايِبِ، وَلَكِنْ يُحْتَجُّ بِالْقَدَرِ عَلَى الْمَعَايِبِ، وَلَا يُحْتَجُّ بِالْقَدَرِ فِي الْمَصَايِبِ». فإذا وقعت مصيبة على العبد، فإذا يقول: هذا قضاء الله وقدره، فلا تلومني على شيء قضاهُ الله

وقدَّرَهُ، ولكن إذا كان منه تفريط في أمر واجب، فإنه لا يُحتج بِالْقَدَرِ بالقدر على المعصية، وإنما \_ كما قال أهل السُّنَّة \_: «يُحْتَجُّ بِالْقَدَرِ فِي الْمَعَايِبِ» (١). وهذا مأخوذ من قصة محاجة آدم ﷺ مع موسى ﷺ (٢).

وهنا ذكر الإمام ابن قدامة كَلْسُهُ لفظ الكسب ـ أيضًا ـ، وهذا الموضع مما أنتقد عليه ـ أيضًا ـ؛ وذلك أن لفظ الكسب مما استعمله الأشاعرة، وجاء في القرآن: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا كُسَبَتُ ﴿ [البقرة: ٢٨٦]، ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد، فينبغي إذا أستعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع، ينبغي أن يكون استعمالها موضحًا بالمعنى الصحيح، فلا تُستخدم الألفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح، كما عليه أهل البدع، فقوله ﴿ لَهَا تَحتمل معنى ليس بصحيح، كما عليه أهل البدع، فقوله ﴿ لَهَا القرآن هو: عَملت؛ فالكسب في القرآن هو: العمل.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٨/٤٥٤)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص١٥٤)، قال: «فاحتجَّ آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة فإن القدر يُحتجُّ به عند المصائب لا عند المعائب».

<sup>(</sup>۲) قصة محاجة آدم لموسى ﷺ: رواها البخاري (۳٤٠٩)، ومسلم [ح٥١ (٢٦٥٢)]، من حديث أبي هريرة ﷺ مرفوعًا: «احْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقْ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ» هذا لفظ البخاري. وانظر: مجموع الفتاوى [(٨/ ١٠٨، ١٠٩)، و(٨/ ١٧٨)، و(٨/ ٢٠٨)] وفي محاجة آدم لموسى ﷺ.

أما عند الأشاعرة ومن شابههم من المبتدعة، فاستعملوا الكسب بمعنى أن العبد يكون محلًا لفعل الله على فيقولون: هو كسب الفعل؛ لأنه محله، ولا يجعلونه فاعلًا حقيقة، ولكن الحق أن العبد فاعل لفعله حقيقة، والله على هو الذي خلق فعله، فيُضاف الفعل إلى الله على خلقًا وتقديرًا، ويُضاف الفعل إلى العبد \_ أيضًا \_ فعلًا منه واختيارًا وعملًا، فهو فاعل لفعله حقيقة، والله على هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله.

وبهذا يتبين لك مُجمل اعتقاد أهل السُّنَة والجماعة في مسألة القدر، وهي مسألة مهمة، ولتتذكر قول علي بن أبي طالب وَ القيدر القدر من الأسرار التي إذا ألقدر سِرُّ اللهِ، فَلَا تُفْشِهِ (۱)؛ أي: أن القدر من الأسرار التي إذا أتى العبد، وخاض فيها، فإنه لن يصل فيها إلى مبتغاه إلا إذا سار على ما دلَّت عليه النصوص، وقد جاء في بعض الأحاديث: «وَإِذَا فَكِرَ الْقَدَرُ، فَأَمْسِكُوا (۲)؛ لأن العبد إذا خاض في هذا على غير بصيرة، فإنه يقع في الضلال، وسبب ضلال الخلق؛ أنهم دخلوا في تعليل أفعال الله، ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَة.

(۱) انظر: تاريخ دمشق (۱۳/٤۲)، وفيض القدير (۱/٣٤٨)، وتحفة الأحوذي (۲/۹۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الكبير [(۲/ ۹۹)، و(۱۹۸/۱۰)]، والحارث في مسنده (۲/ ۷۶۸ و الحرجه الطبراني في الكبير (۱۰۸/۱۰)، وقال في تحفة الأحوذي (۲/ ۲۸۱): «رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن مسعود وانظر: مجمع الزوائد (۷/ ۲۰۲)، وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۱/ ۱۱): «إسناده حسن». وكذا حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۱/ ۲۸۲).

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلِّلَهُ في تائيته القدرية (١) التي ردَّ بها على اليهودي الذي شكك في قدر الله كِلِّلُ وفي أفعاله، ومما قال فيها:

وَأَصْلُ ضَلَالِ الْخَلْقِ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةً لَهُ

هُوَ الْخَوْضُ فِي فِعْلِ الْإِلَهِ بِعِلَّةِ فَصَارُوا عَلَى نَوْع مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ

وما أحسن قول ابن الوزير كَلْللهُ - أيضًا - في كتابه "إيثار الحق على الخلق" (٢) لما تعرض لمسألة التعليل، وأفعال الله كلى، وكيف نفهم القدر؟ وأنه يجب علينا أن نسلم ونبتعد عن فهمنا للحكم جميعًا، قال مما قال في أبيات لطيفة طيبة:

حَكَى بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ الْخِصَامَا الْمُكَلِّمُ بِهِ لَمَامَا الْمُكَلَّمُ إِذْ أَلَمَّ بِهِ لَمَامَا فَعَجَّلَ صَاحِبُ السِّر الصِّرَامَا

تَسَلَّ عَنِ الْوِفَاقِ فَرَبُّنَا قَدْ كَذَا الْخَضِرُ الْمُكَرَّمُ وَالْوَجِيهُ تَكَدَّرَ صَفْوُ جَمْعِهمَا مِرَارًا

(۱) انظر الأبيات بكاملها، وسؤال الذمي في: مجموع الفتاوى (۸/ ٢٤٥ ـ ٢٥٥)، وانظر: شرح القصيدة النونية لابن عيسى (٢/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣)، ومطلع القصيدة: يقول شيخ الإسلام كلله:

سُؤَالُكَ يَا هَذَا سُؤَالُ مُعَانِدٍ فَهَذَا سُؤَالُ مُعَانِدٍ فَهَذَا سُؤَالُ، خَاصَمَ الْمَلَأُ الْأَعْلَى وَمَنْ يَكُ خَصْمًا لِلْمُهَيْمِنِ يَرْجِعَنْ وَيَدْعَى خُصُومُ اللهِ يَوْمَ مَعَادِهِمْ سَوَاءً نَفَوْهُ أَوْ سَعَوْا لِيُخَاصِمُوا وَأَصْلُ ضَلَال الْخَلْق مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ وَأَصْلُ الْخَلْق مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ

مُخَاصِم رَبَّ الْعَرْشِ بَارِي الْبَرِيَّةِ قَدِيمًا بِهِ إِبْلِيسَ أَصْلُ الْبَلِيَّةِ عَلَى أُمِّ رَأْسٍ هَاوِيًا فِي الْحُفَيْرَةِ إِلَى النَّارِ طُرًّا مَعْشَرَ الْقَدَرِيَّةِ بِهِ اللهَ أَوْ مَارَوْا بِهِ لِلشَّرِيعَةِ

<sup>(</sup>٢) انظر: إيثار الحق على الخلق، لابن الوزير (١/١٩٩).

فَفَارَقَهُ الْكَلِيمُ كَلِيمَ قَلْبِ
وَمَا سَبَبُ الْخِلَافِ سِوَى اخْتِلَافِ
فَكَانَ مِنَ اللَّوَازِمِ أَنْ يَكُونَ
فَكَانَ مِنَ اللَّوَازِمِ أَنْ يَكُونَ
فَلَا تَبْهِهَلْ لَهَا قَدْرًا

وَقَدْ ثَنَّى عَلَى الْخَضِرِ الْمَلَامَا الْعُلُومِ الْمَلَامَا الْعُلُومِ هُنَاكَ بَعْضًا أَوْ تَمَامَا الْإَنَامَا الْإَنَامَا وَخُذْهَا شَكُورًا لِلَّذِي يُحْيِي الْأَنَامَا

لأننا لو فهمنا، ولو كان علمنا كعلم الله رهب الله الأسرار، لكن علمنا قاصر، فلا يمكن أن نفهم، قال هنا مبينًا السر في ذلك: «وَمَا سَبِبُ الْخِلَافِ» \_ وهذه قاعدة عامة \_ «فَلَا تَجْهَلْ لَهَا قَدْرًا»؛ يعني: هذه الوصية.

فلم يبق لنا في هذا البابِ إلا التسليمُ المحضُّ والعملُ الجادُّ.





وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، وَعَقْدٌ بِالْجَنَانِ، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالْعِصْيَانِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا اللهُ تَعَالَوهَ وَيُؤَوُّوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥]؛ فَجَعَلَ عِبَادَةَ اللهِ تَعَالَى وَإِخْلَاصَ الْقَلْبِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، كُلَّهُ مِنَ الدِّينِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلاَهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»(١)، فجعَلَ الْقَوْلَ وَالْعَمَلَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَرَادَتُهُمُ إِيمَنَا﴾ فجعَلَ الْقَوْلَ وَالْعَمَلَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَرَادَتُهُمُ إِيمَنَا﴾ [التوبة: ١٢٤].

وَقَالَ: ﴿ لِيَزْدَادُوٓا ۚ إِيمَانَا ﴾ [الفتح: ٤].

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ أَوْ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ»(٢)، فَجَعَلَهُ مُتَفَاضِلًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩)، ومسلم [ح٥٧ (٣٥)] من حديث أبي هريرة رضي الله المريدة الم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤)، ومسلم مطولًا (١٩٢)، من حديث أنس بن مالك ﴿ عُلِيْتُهُ.

# الشتنح

هذه الجُمل فيها ذكر مبحث الإيمان، ومعتقد أهل السُّنَة والجماعة في الإيمان، ومن أوائل المسائل الواقعة لهذه الأمة مما اختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، مسألة الإيمان، هل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان؟ وهل الإيمان يتبعض أي: هل يزيد وينقص؟ وهل هو أبعاض؟ قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟ فافترق أهل البدع في ذلك على أقوال:

منهم من يقول: إن الإيمان قول، واعتقاد، وأما العمل، فلا يدخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء يسمون المرجئة، والمرجئة على قسمين:

القسم الأول: غلاة المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب لا غير، وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة، وفي طوائف متنوعة.

والقسم الثاني: الذين يقولون: إن الإيمان قول، واعتقاد. ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فيجعلونه تابعًا للإيمان، وليس منه، وليس من مسماه؛ أي: أن العمل ليس ركنًا في الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به، وهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، وكثر هذا في الحنفية؛ لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة.

وطائفة أخرى خالفت، وقالت: إن الإيمان إما أن يبقى جميعه، وإما أن يذهب جميعه، فليس متفاضلًا، فإذا عمل العبد

الكبيرة، فإنه يذهب جميع إيمانه، فالإيمان على حالين: إما أن يبقى وإما أن ينقص، قد يذهب وإما أن ينقص، قد يذهب بعضه ولا يذهب أصله.

وهذا هو المعروف من قول الخوارج، ومن نحا نحوهم ممن يقول بتكفير مرتكب الكبيرة.

وأما أهل السُّنَّة والجماعة، فيقولون: إن الإيمان هو ما جمع خمسة أمور؛ أي: معتقدهم في الإيمان ما جمع خمسة أمور، وهي: الأول: اعتقاد القلب.

الثاني: قول اللسان.

الثالث: العمل بالأركان.

الرابع: أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمٰن.

**الخامس**: أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمٰن، وبطاعة الشيطان.

فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السُّنَّة والجماعة عمن خالفهم في هذا الأصل، وأدلة ذلك ظاهرة بينة، فالإيمان قول، وعمل: قول القلب، وعمل القلب، وقول الجوارح، وعمل الجوارح.

وعمل القلب: هو: نيته وإخلاصه.

وقول القلب: هو: ما يقوم به من الاعتقاد.

وقول الجوارح: هو: قول اللسان.

فمن قال من السلف: إن الإيمان قول، وعمل، فهو يعني به هذه الأمور الخمسة؛ لأن قوله: «قَوْلٌ وَعَمَلٌ» يشمل ذلك.

أما زيادته ونقصانه، فقد دلَّت عليها الأدلة الكثيرة؛ كقوله ﴿ لِيَزْدَادُوۤا الْمِعْنَا﴾ [الانفال: ٢].

فإذًا؛ صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدلُّ عليه اللغة في الإيمان؛ وذلك أن الإيمان في اللغة أصله: التصديق الجازم، وقال بعض أهل العلم: إن أصله من الأمن (١)؛ لأن من صدَّق جازمًا، فإنه يأمن غائلة التكذيب.

وفي الاصطلاح عند أهل السُّنَّة والجماعة: هو ما فسروه بالأمور الخمسة.

وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي، وبالمعنى الشرعي، وقد فرَّق بين مجيء هذا، وهذا في القرآن بعضُ أهل العلم بقوله: إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي، فإنه يُعدى باللام، وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه يُعدى فيه بالباء.

أما القسم الأول: وهو الإيمان اللغوي الذي عُدي باللام، مثل قول الله عَلَى: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنا ﴾ [يوسف: ١٧]، فلمَّا قال: ﴿ بِمُؤْمِنِ لَّنا ﴾ فعدَّى الإيمان باللام، علمنا أن الإيمان هنا بالمعنى

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص٣٨٠، وما بعدها).

اللغوي. تقول: آمنت لك؛ أي: صدَّقتك تصديقًا لازمًا؛ وكما قال عَلَى: هِفَامَنَ لَهُ لُوطُّ ﴾ [العنكبوت: ٢٦]؛ أي: صدَّق به تصديقًا لازمًا.

أما القسم الثاني: وهو الإيمان الشرعي، فإنه يُعدى بالباء، مشل قول الله عَلَى: ﴿ وَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ ﴿ [البقرة: ٢٨٥]، وقوله عَلَى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم ﴾ [البقرة: ١٣٧]، فهذا إيمان شرعي خاص.

وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السُّنَة والجماعة يخالفون به الخوارج، ومن يُكفِّرون بالذنوب، وينبغي أن يُعلم هنا أن أهل السُّنَة يقولون: «لَا نُكفِّر بِذَنْبِ» ويقصدون بذلك: لا يُكفِّرون بعمل المعاصي، أما مباني الإسلام العظام التي هي: الصلاة والزكاة والحج، ففي تكفير تاركها، والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم (۱)، فقولهم: إن أهل السُّنَة والجماعة يقولون: لا نُكفِّر بذنب ما لم يستحله بإجماع؛ أي: المعصية، أما المباني العظام، فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور، فمنهم من يُكفِّر بترك مباني الإسلام العظام، أو أحد تلك المباني، ومنهم من لا يُكفِّر.

كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا: العمل داخل في مسمى الإيمان، وركن فيه، لا يقوم الإيمان إلا به؛ نعني به: جنس العمل، وليس أفراد العمل؛ لأن المؤمن قد يترك أعمالًا كثيرة صالحة

<sup>(</sup>۱) انظر الخلاف في تكفير تارك المباني في: مجموع الفتاوى (۷/ ۲۰۹ ـ ۲۱۱)، في كتاب الإيمان الأوسط.

مفروضة عليه، ويبقى مؤمنًا، لكنه لا يُسمى مؤمنًا، ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، فإذا أتى في الشهادتين، وقال: أقول ذلك، وأعتقده بقلبي، وأترك كل الأعمال بعد ذلك، وأكون مؤمنًا.

نالمراب: أن هذا ليس بمؤمن؛ لأن ترك العمل مُسقط لأصل الإيمان؛ أي: ترك جنس العمل مُسقط للإيمان، فلا يوجد مؤمن عند أهل السُّنَّة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح، وجنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي.

كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين، والإسلام مرتبة من مراتب الدين، والإسلام فُسر بالأعمال الظاهرة؛ كما جاء في المسند أن النبي عَلَيْ قال: «الْإيمَانُ فِي الْقَلْبِ، وَالْإسْلامُ عَلَانِيَةٌ»(١)؛ أي: أن الإيمان ترجع إليه العقائد، وأعمال القلوب، وأما الإسلام هو: ما ظهر من أعمال الجوارح.

فليُعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلَّا ببعض إيمان يصحح

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده (۳/ ۱۳۵)، وابن أبي شيبة في مصنفه [ح٣٠٢٩ (٦/ ١٥٧)]، وأبو يعلى في مسنده [ح٣٠٢ (٥/ ٣٠١)]. وقال محققه حسين أسد: إسناده حسن اهد. وفي إسناده على بن مسعدة الباهلي، قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال أبو حاتم: لا بأس به وقال ابن معين: صالح. ووثقه الطيالسي. وقال الذهبي: فيه ضعف. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. انظر في ترجمته: التاريخ الكبير (٦/ ٢٩٤)، والضعفاء للعقيلي (٣/ ٢٥٠)، والكامل لابن عدي (٥/ ١٨٥٠)، والكاشف للذهبي (٢/ ١٤).

إسلامه، كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه، فلا يُتصور مسلم ليس بمؤمن ألبتة، ولا مؤمن ليس بمسلم ألبتة.

وقول أهل السُّنَّة: إن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنًا، لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلًا، بل لا بد أن يكون معه مُطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه، كما أن المؤمن لا بد أن يكون معه مُطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه، ونعني بمُطلق الإسلام: جنس العمل، فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان، وما أصَّلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس.

فإذًا؛ فهاهنا \_ كما يقول أهل العلم عند أهل السُّنَة والجماعة \_: خمس نونات:

النون الأولى: أن الإيمان قول اللسان.

الثانية: اعتقاد الجنان.

الثالثة: عمل بالأركان.

الرابعة: يزيد بطاعة الرحمن.

والخامسة: ينقص بطاعة الشيطان، وبمعصية الرحمن.

والإيمان متفاضل، كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه، وكلما عمل العبد معصية نقص إيمانه، فبقدر المعصية ينقص الإيمان، وبقدر إيمانه ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه، سواء كانت طاعات القلوب من الاعتقادات والأعمال، أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات، فإن الإيمان يزداد بذلك، فإذا عمل معصية نقص الإيمان.

كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل هم مختلفون، فإيمان أبي بكر في أصل كإيمان سائر الصحابة في الهذا قال شعبة أبو بكر ابن عياش ـ القارئ المعروف ـ، قال: «مَا سَبَقَهُمْ أَبُو بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صَلَاةٍ وَلَا صِيَام، وَإِنَّمَا بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ»(١).

وهذا مستقى من بعض الأحاديث، أو من بعض الآثار؛ أي: أبو بكر الصديق وللهيه كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيره، فيُغَلِّطُ أهلُ السُّنَّة من قال: «إِنَّ أَهْلَ الْإيمَانِ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا يَتَفَاضَلُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَعْمَالِ»(٢)، بل هم مختلفون في أصله.

وفهم معتقد أهل السُّنَة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات من التكفير بالمعصية، أو من التكفير بما ليس بمكفر، فلو فهم المسلم معتقد أهل السُّنَة والجماعة في الإيمان حصَّن لسانه، وعقله من الدخول في الغلو في التكفير، واتباع الفرق الضالة التي سارعت في باب التكفير، فخاضت فيه بغير علم، فكفروا المسلمين، وأدخلوا في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن.



<sup>(</sup>۱) ذكره العراقي في تخريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيم، وقال في النوادر: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني. ولم أجده مرفوعًا. انظر: المغني عن حمل الأسفار (۲۲۸/۱)، وانظر: كشف الخفاء للعجلوني (۲٤٨/۲).

<sup>(</sup>٢) كما قال الإمام الطحاوي. انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العزّ (ص٣٧٣).



وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَصَحَّ بِهِ النَّقلُ عَنهُ، فِيمَا شَاهَدْنَاهُ، أَوْ غَابَ عَنَّا، نَعْلَمُ أَنَّهُ حَقُّ وَصِدْقٌ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا عَقَلْنَاهُ وَجَهِلْنَاهُ، وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَى حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ.

مِثْلَ حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ (١)، وَكَانَ يَقَظَةً لَا مَنامًا، فَإِنَّ قُرِيْشًا أَنْكَرَتْهُ وَأَكْبَرَتْهُ، وَلَمْ تُنْكِرْ الْمَنَامَاتِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ لَمَّا جَاءَ إِلَى مُوسَى ﷺ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ لَطَمَهُ فَفَقاً عَيْنَهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ عَيْنَهُ (٢).

وَمِنْ ذَلِكَ: أَشْرَاطُ السَّاعَةِ: مِثْلُ: خُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَنُزُولِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى فَيَقْتُلُهُ، وَخُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَخُرُوجِ الدَّابَّةِ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا صَحَّ بِهِ النَّقُلُ (٣).

<sup>(</sup>۱) حديث الإسراء والمعراج رواه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم [ح٢٥٩ (١٦٢)] من حديث أنس بن مالك رهيه أنس عن مالك بن صعصعة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٠٧)، ومسلم [ح١٥٧ (٢٣٧٢)]، من حديث أبي هريرة رضي الله الله

<sup>(</sup>٣) انظر الأحاديث في أشراط الساعة في: صحيح مسلم [-79] (٢٩٠١)، وانظر أحاديث الدجال في: البخاري ((79.7))، وانظر أحاديث الدجال في

وَعَذَابُ الْقَبْرِ وَنَعِيمُهُ حَقُّ، وَقَدِ اسْتَعَاذَ النَّبِيُ ﷺ مِنْهُ، وَأَمَرَ بِهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ (١)، وَفِتْنَةُ الْقَبْرِ حَقُّ (٢)، وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حَقُّ (٣). حَقُّ (٣).

وصحيح مسلم (٢٩٤٣)، وانظر في خبر يأجوج ومأجوج: صحيح البخاري (٧١٣٥، و٢٨٢١)، وصحيح مسلم (٢٨٨١). وعن حذيفة بن أسيد الغفاري والله قال: اطّلع النبي في علينا ونحن نتذاكر فقال: «مَا تَذَاكَرُونَ؟» قَالُوا: نَذْكُر السَّاعَة، قال: «إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ، فَذَكَرَ اللَّخَانَ، وَالدَّجَالَ، وَالدَّابَّة، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى الدُّخَانَ، وَالدَّجَالَ، وَالدَّابَة، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى الدُّخَانَ، وَالدَّجَالَ، وَالدَّابَة، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَم عَلَى وَيَأْجُوج وَمَأْجُوج، وَثَلاَثَة خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَحَسْفُ بِالْمَشْرِقِ، وَحَسْفُ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفُ إِلْمَعْرِبِ، وَخَسْفُ بِعَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ» هذا لفظ مسلم. وانظر في أشراط الساعة: كتاب (الإذاعة) لصديق حسن خان.

- (۱) رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص ﴿ الله عَلَيْهُ (٦٣٦٥)، ومسلم [ح١٣٠ (٥٨٨)]، من حديث أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ بِلفظ: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ».
- (۲) ورد في فتنة القبر أحاديث منها: حديث البراء بن عازب، رواه أحمد في المسند (۲/۲۸۷)، وأبو داود في سننه (٤٧٥٣)، والطيالسي في مسنده (١٠٢/١)، والبيهقي في الشعب (٣٥٨/١)، وفيه عند ذكر المؤمن: «فيفسح له في قبره مد بصره»، وعند ذكر الكافر أو المنافق «ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه»، قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، المجمع (٣/٥٠)، وفي الباب أحاديث أخرى عن غيره من الصحابة المنافق وانظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي، والتعليق الآتي.
- (٣) ورد في تسمية الملكين اللذين يسألان الإنسان في قبره بمنكر ونكير عدة أحاديث مرفوعة موقوفة عن عدد من الصحابة الله منهم: أبو هريرة الله عنها المعابة المعالمة المعال

## الشترح

هذه الجُمل مشتملة على أصل عند أهل السُّنَة والجماعة، وهو: أنهم يُسَلِّمون بما جاء في النصوص من أمور الغيب، ولا يدخلون في ذلك متأولين بآرائهم وأفهامهم، وإنما يسلمون بجميع ما جاء من الأمور الغيبية، ويصدقون دون دخول في تأويل أو تحريف؛ وذلك لأنَّ الأحاديث والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدعة من العقلانيين المعتزلة، ومن نحا نحوهم، فأنكروا كثيرًا من تلك الأحاديث التي فيها بعض أخبار الغيب: مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض الأوصاف، ومثل الغيب من أن موسى على فقاً عين ملك الموت، ومثل بعض ما أخبر النبي يك به مما يكون في الساعة، فينكرون حقائق ذلك، ويؤولونه ويحرفونه.

وأهل السُّنَّة عندهم أمورُ الغيب بابُها واحدٌ، وهو أن يُسَلَّم

<sup>=</sup> عند الترمذي (١٠٧١)، وقال: حسن غريب. والطبراني في المعجم الأوسط (٥/٤٤)، ومعاذ رهم عند البيهقي في شعب الإيمان (١٠٨١)، والطبري في تهذيب الآثار (٢/٥٠٠)، وأبي الدرداء موقوفًا عليه عند ابن أبي شيبة (٣/٣٥).

وقال الهيثمي في المجمع (٣/٥٤): رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن؛ يعني: من حديث ابن عباس والله وقال ابن أبي عاصم في السُّنة (٢/٢٠٤): «وفي المساءلة أخبار ثابتة، والأخبار التي في المساءلة في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة، توجب العلم فنرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند مسألة منكر ونكير والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين».اه.

لكلِّ نصِّ دونَ دخولٍ في حقيقة المعنى؛ لأن الأمر الغيبي إنما يُسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دلَّ عليه النص، وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال، فإنهم يَكِلُونَ علمها إلى بارئها؛ لأنها أمور غيبية.

فكل ما أخبر به النبي عَلَيْهُ مما لم نره، سواء مما سيكونُ قُربَ قيام الساعة، أو سيكون بين موت كل عبد الى قيام الساعة؛ أي: في الحياة البرزخية، أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القيامة، كل ذلك يجعلونه بابًا واحدًا، فيسلمون به، ويثبتونه كما جاء، ولا يدخلون فيه متأولين ولا مُحَرِّفينَ.

وهذا بناء على أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظ، وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة، ولا يدخلون في ذلك مخرجين الأدلة عمَّا دلَّ عليه ظاهرها؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة.

وذكر المؤلف كَلَّهُ عدة أمثلة، وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما سنوضحه \_ إن شاء الله كل \_ لكن ليُعلم الأصل: أن كل من دخل في أحاديث الغيب \_ الأحاديث التي فيها أمور غيبية \_، أو بعض الآيات، ودخل متأولًا بعقله محرفًا له عن ظاهره، فهو من أهل الأهواء والبدع.

وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكمون عقولهم على النصوص، ويستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيب، ويحرفون ويؤولون، فأنكروا أحاديث المسيح الدجال، وقالوا: هذه لا تعقلها العقول السليمة، وحديث فقء موسى هي لعين ملك الموت هي أوّلوه، وقالوا: هذا لا تعقله العقول السليمة، وهكذا فيما يكون في القبر، حتى جعل فيما يكون في القبر، حتى جعل

بعضهم عذاب القبر إنما هو صوري، ونعيم القبر إنما هو صوري، وليس حقيقة، وقالوا: لأن ذلك غير معقول. على ما جاء تفصيله في بعض الأحاديث، من مثل ضغطة القبر، ومن مثل إقعاد الميت، ونحو ذلك \_ مما سيأتي بيانه \_.

أما الإسراء والمعراج: فهما أمران غيبيان فلا يُتعرض لهما، ولا لما جرى فيهما بتأويل أو تحريف يخالف ظاهر ما دلَّت عليه النصوص.

والإسراء والمعراج يُربطان معًا؛ فالإيمان بهما واجب، وهما حق لا مرية فيه، وثَمَّ ارتباط ما بين الإسراء والمعراج؛ فالإسراء والمعراج معنيان مختلفان؛ فالإسراء هو: المشي في الليل، فسرى؛ أي: مشى ليلًا، وأما المعراج فهو: مفعال من العروج، وهو اسم للآلة التي عليها عُرج به عَيْدٍ.

والإسراء: هو الانتقال ليلًا من مكة إلى بيت المقدس، وكان على دابة بين البغل، وبين الحمار تسمى «البُراق»، وأما العروج إلى السماء فكان على آلة على سُلَّم خاصِّ يسمى «المعراج»، فإذًا؛ الإسراء: اسم للفعل، والمعراج: اسم للآلة التي عُرج به عَلَيْهَا عليها إلى السماء.

إذا كان كذلك؛ فالإسراء \_ وهو: المشي ما بين مكة إلى بيت المقدس ليلًا؛ في ساعات معدودة، ثم الرجوع \_ هذا أمر غيبي عجيب، لهذا؛ الإيمان به واجب بتفاصيله التي وردت، فيكون له أصل الكلام على الغيبيات، فما جاء فيه يصدق دون تعرض للعقل فيه؛ أي: أن العقل لا مسرح له في الأمور الغيبية، فكل ما جاء فيه

حق دون تفكير فيه من جهة العقل هل هذا يمكن عقلًا، أو لا يمكن؟

كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيًا، فإن آلة العروج، وذهاب النبي على إلى السماوات السبع يُستفتح له من سماء إلى سماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن كلّم الرحمٰن على هذا أمر غيبي، ففي أصله وفي تفاصيله مندرج تحت قاعدة الغيبيات عند أهل السُنّة والجماعة.

وأهل العلم مختلفون، هل تكرَّر الإسراء والمعراج؟ أم كانا مرة واحدة؟ على أقوال كثيرة، وأهمها قولان:

الأول: أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة.

الثاني: أن الإسراء وقع مرتين، والمعراج وقع مرة واحدة، وهذا هو اختيار الحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup>، والأول أَوْلَى.

وهناك من قال: إن المعراج تكرَّر، وكذا الإسراء ثلاث، أو أربع مرات.

والسبب في هذا الاختلاف هو: اختلاف الروايات مع ثقة النَّقَلة، ولكن هذا ليس بجيد ولا بصحيح من حيث المنهج،

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر عَلَيْهُ في الفتح (۷/ ۲۳۸)، في شرح باب حديث الإسراء: «فإن ثبت أن المعراج كان منامًا على ظاهر رواية شريك، عن أنس، فينتظم من ذلك أن الإسراء وقع مرتين: مرة على انفراد ومرة مضمومًا إليه المعراج وكلاهما في اليقظة، والمعراج وقع مرتين: مرة في المنام على انفراد توطئة وتمهيدًا، ومرة في اليقظة مضمومًا إلى الإسراء».اه.

والأقرب لظاهر الأدلة أن الإسراء والمعراج وقعا مرة واحدة.

أما وقت وقوع الإسراء والمعراج، فإن أكثر أهل العلم على أنهما وقعا قبل الهجرة بسنة، على تباين بينهم: هل السَّنَة تحديدًا، أم تقريبًا؟ فمنهم من قال: سنة إلا شهرًا، ومنهم من قال: سنة إلا شهرين، ومنهم من قال: ثمانية أشهر قبل الهجرة.

ويترتب على هذا الاختلاف عدم تحديد وقت الإسراء والمعراج في شهر رجب، حيث اشتهر هذا عند المؤرخين، وأصحاب السير، أنه في ليلة السابع والعشرين، وأمّا المحققون من أهل العلم من المحدثين والفقهاء والمفسرين، فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهور.

أما مسألة هل وقع الإسراء والمعراج بجسد النبي عليه، أم بروحه؟ أم بجسده وروحه؟ أم بروحه فقط؟ أم كان منامًا؟.

اختلف الصحابة رضي في ذلك، فقالت طائفة: كان الإسراء والمعراج بروحه. وقال آخرون: بل بروحه وجسده. ولم يقل أحد منهم: إنه كان منامًا. فلا يسوغ أن يُنسب هذا القول للسلف.

والصواب الذي عليه عامة أهل السُّنَّة: أنه كان بجسده وروحه معًا، ولم يقل أحد من المنتسبين للعلم: إنه أُسري بروحه وجسده، وعُرج بروحه فقط.

وَقَوْلُهُ لَا الله الله عَلَيْهُ: «وَمِنْ ذَلِكَ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ»، بيان ذلك أنه جاء في القرآن الكريم، وفي سُنَّة النبي ﷺ من ذكر أمور غيبية تكون قريبًا من الساعة، أو تكون من أشراطها، وهذه داخلة في الإيمان بأركان

الإيمان، ويجب الإيمان بها؛ لأنها من أركان الإيمان باليوم الآخر، وقد خصَّ الله أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب، وهناك عدد من الطوائف الضالة الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دلَّهم عليه عقولهم؛ فطوائف منهم أنكرت الدجال وطوائف أنكرت نزول عيسى الله وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، ونحو ذلك مما ليس مألوفًا لهم، ولا يدخل في السنن.

وأما أهل السُّنَّة، فباب الغيب عندهم باب واحد.

والأشراط جمع: شرط، وهو: العلامة التي تفرق الشيء، وتميزه عن غيره، وأشراط الساعة المقصود بها: الآيات والعلامات التي تدلُّ على قرب قيام الساعة، إما دنوًّا فتكون أشراطًا كبرى، وإما دلالة على القرب فتكون من جملة الأشراط الصغرى، وجاءت كلمة «الأشراط» في القرآن الكريم في قوله وَ الله على يَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَة أَن الْمُهُم بَعْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُها فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَ ثَهُمْ ذِكْرَنهُم الله المحدد: ١٨]، وأفادت في الآية فائدتين:

الفائدة الأولى: أن الساعة لها أشراط وعلامات.

الفائدة الثانية: أن أشراط الساعة قد وقعت وقت تنزُّل القرآن على محمد ﷺ، وهذا يعني: أن من الأشراط ما يكون بعيدًا ومنها ما يكون قريبًا.

وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى قسمين: أشراط كبرى، وأشراط صغرى، ومن أهل العلم من قسمها إلى ثلاثة أقسام: صغرى، ووسطى، وكبرى، والأول هو المعتمد، والثاني اصطلاح

تفسيري، ولكن ليس ثُمَّ ما يدلُّ عليه من وجود الوسطى.

والعلامات الصغرى ما دلَّ الدليل على أنه من علامات قرب الساعة، وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة.

والأشراط الصغرى كثيرة جدًّا ومتنوعة، ولا يدل كون الحدث من أشراط الساعة على مدحه أو ذمِّه، بل هي آيات ودلائل على القرب، فتارة تكون ممدوحة غاية المدح؛ كبعثة النبي عليه، وانشقاق القمر آية لمحمد عَلَيْهُ، ومنها: فتح بيت المقدس، وقد تكون مذمومة محرمة أو مكروهة، أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء أو عقوبة للعباد، أما الأشراط الكبرى فيُعنى بها: العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة بحيث إذا حدثت، فإن يوم القيامة قريب جدًّا، وسميت كبرى؛ لأنها آيات عظيمة تحدث، ليس في حسبان العباد أن تحدث، ولم يكن لها دليل قبلها، أو لها ما يشابهها، وهذه الأشراط الكبرى عشر، وهذه العشر مرتبة: خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم ثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة على الناس ضحى، ثم الدخان، ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر.

أما مؤلفات أهل العلم في هذا الباب، فإنها ما بين مصيب مدقق، وما بين متساهل، وهي كثيرة جدًّا، وينبغي لطالب العلم أن يحترز في هذا الأمر؛ لأن أشراط الساعة أمر غيبي، والأمور الغيبية

يجب أن يُسلَّم لها إذا صحَّ الدليل من كتاب الله عَلَّى، أو من سُنَّة نبيه عَلَيْ، وفيها ما في جنس أخبار الغيب، فلا يتعرض لها بمجاز، ولا بنفي حقيقتها، ولا بتأويل يصرفها عن ظاهرها، فباب التأويل والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعًا، أو القول بأن العقل يحيل مثل هذا؛ فالواجب هو التسليم لها، وهذا يدخل في مقتضى الشهادة للنبي عَلَيْ .

وعذاب القبر ونعيمه حق، وفتنة القبر حق، ونعني بفتنة القبر: سؤال الملكين الميت عن ربه، وعن دينه، وعن نبيّه محمد ﷺ.

فأما المؤمن، فيجيب يقول: ربي الله، أي: معبودي الله، فإن الرب هاهنا بمعنى المعبود؛ لأن الابتلاء وقع في العبادة، ولم يقع في توحيد الربوبية، ويقول: محمد جاءنا بالبينات والهدى، ويقول: دينى الإسلام.

قال ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فعذاب القبر ونعيمه حق، وما يجري في القبر من النعيم والعذاب حق، يثبته أهل السُّنَّة، وينفيه أهل البدع والضلالات. قسال عَلَى: ﴿ النَّالُ يُعُرَّضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوَمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا وَعَشِيًّا وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا وَاللَّهُ فَرَعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذَابِ بالنار على قسمين: يُعرض أولئك على النار غدوًّا وعشيًّا، ويوم القيامة يُدخلون أشد العذاب، وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي: عذاب القبر؛

ولهذا استدل أهل السُّنَة والجماعة على عذاب القبر بالقرآن وبالسُّنَة، وبما يدلُّ عليه العقل - أيضًا -، فعذاب القبر حق، وما يحصل فيه من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن، وضيق وحسرة ونار في قبر الفاسق، هذا كله حق، ولا نعلم كيفية حصول ذلك.

كذلك ضغطة القبر حق، ولا يسلم منها أحد، لا المسلم ولا غير المسلم؛ فالكافر يُضغط حتى تختلف أضلاعه عذابًا، وأما المؤمن فيضغطه القبر.

قال أهل العلم: ضمة القبر للمؤمن كضمة الحبيب للحبيب، يصله منها بعض الأذى، ولكنها ضمة حبيب لحبيبه؛ أي: أن ضمة القبر حق، ولكنها للمؤمن ضمة حب، وللكافر ضمة بغض وعذاب. وهذا كله يضعه الله على ويخلقه في الأرض، فتضم هذا وتضم هذا، وفرق بين تلك الضمة وتلك الضمة.



وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقُّ، وَذَلِكَ حِينَ يَنْفُخُ إِسْرَافِيلُ ﷺ فِي الصُّورِ: ﴿ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجَدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ [يس: ٥١].

وَيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، فَيَقِفُونَ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَشْفَعَ فِيهِمْ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، وَيُحَاسِبُهُمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ، وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ، وَتَتَطَايَرُ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ إِلَى الْأَيْمَانِ وَالشَّمَائِلِ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِئْبَهُ بِيمِينِهِ ﴿ اللَّا عُلِيهِ اللَّا عُمِينِهِ ﴿ اللَّا عَلَى اللَّا يَعِيلُ إِلَى الْأَيْمَانِ وَالشَّمَائِلِ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِئْبَهُ وَيَعَلِبُ إِلَى الْمَوَانِ وَالشَّمَائِلِ اللَّهُ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ فَي كِئْبَهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعَلِبُ إِلَى الْمَواقِ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿ وَيَعَلَى سَعِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٧ - ١٢].

وَالْمِيزَانُ لَهُ كِفَّتَانِ وَلِسَانٌ، تُوزَنُ بِهِ الْأَعْمَالُ ﴿فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ وَأَوْلَتِكَ اللَّذِينَ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ اللَّذِينَ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ [المؤمنون: ١٠٢، ١٠٣].

وَلِنَبِيّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ حَوْضٌ فِي الْقِيَامَةِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَبَارِيقُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا، وَالصِّراطُ حَقٌّ يَجُوزُهُ الْأَبْرَارُ، ويَزِلُّ عَنْهُ الْفُجَّارُ.

### الشترح

الناس إذا ماتوا، وكانوا في قبورهم يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب؛ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه

البخاري ومسلم، وغيرهما؛ أن أبا هريرة على قال: سمعت رسول الله على يقول: «لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُو عَجْبُ الذَّنبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١) فتبقى هذه البذور، التي هي آخر العظام ـ عظام العمود الفقري ـ، يبقى في الأرض كبذرة ينبت منها جسم صاحبها إذا أراد الله على بعث الورى.

وإعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير، فيلبث الناس في القبور إلى أن يموت جميع الخلائق، وذلك بنفخة الصعق، فتعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث.

والنفخات وذكرها هي من جملة ما جاء في النصوص بيانه، فيدخل في الإيمان باليوم الآخر، والذي دلَّت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث:

النفخة الأولى: هي: نفخة الفزع التي جاءت في قوله ﴿ لَكُنَ فَ اللَّهُ فَي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

والنفخة الثانية: هي: نفخة الصعق.

والنفخة الثالثة: هي: نفخة البعث والقيام، وهما اللتان ذكرتا في قوله وَهُمَا اللّهُ وَمُن فِي ٱلْأَرْضِ فَي قوله وَهُمَا اللّهُ أَمُ نُفِخَ فِيهِ ٱلْخُرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ [الزمر: ٦٨].

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۱۸)، ومسلم [ح ۱٤۱ (۲۹۵۵)].

وهذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجَّحه شيخ الإسلام، وابن القيم، وجماعة من المحققين؛ لأن الذي في القرآن ثلاث نفخات: نفخة فزع، ونفخة صعق، ونفخة بعث، وقال كثير من أهل العلم: إنّ النفخات إنما هما اثنتان، ونفخة الصعق طويلة تمتد، أولها فزع وآخرها صعق (۱).

وعلى العموم؛ فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات، وأن النفخات ثلاث: نفخ في الصور ففزع، ونفخ في الصور فصعق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.

والنفخة الأولى على هذا التقسيم هي: نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، ومعنى الصعق: الموت، فهي نفخة يموت منها من سمعها إلا من استثنى الله من ذلك، الذين ذكرهم في قوله ﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾، فيستثنون من الصعق فلا يصعقون.

قال الإمام أحمد بن حنبل كَلْشُهُ: المقصود بمن استثنى الله هم الحور، والوِلْدَانُ، والغِلْمانُ في الجنة، وقال طائفة: أرواح الشهداء.

ونفخة الصعق يكون فيها الإهلاك؛ أي: الموت، فتموت الخلائق، فإذا نُفخ في الصور نفخة الصعق وماتت الخلائق جميعًا إلا من شاء الله، أرسل الله رهل مطرًا كمني الرجال، فتُمطر الأرض منه أربعين صباحًا، فتنبت منه أجسام الورى، تنبت منه أجسام الناس حتى تكون على أكمل هيئة شباب في سن ثلاث وثلاثين، الصغير

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (٧/ ١٣١)، والقرطبي (١٥/ ٢٤٦)، وابن كثير (١٥١/ ١٥١).

والكبير يكونون على هذا السن إلا بعض الخلائق، ثم إذا كانوا وشبت أجسامهم، وأخرجت الأرض أثقالها، ولم يكن حينئذ في الأجسام أرواح، نُفخ في الصور نفخة البعث، فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس كل صاحب نفس، فتهتز الأجسام بالأرواح، ويُحشرون إلى أرض المحشر.

وقد وصف ذلك ابن القيم كَثْلَثُهُ<sup>(۱)</sup> وصفًا بليغًا جيدًا يحسن حفظه من طالب العلم، فقال كَثْلَثُهُ:

وَإِذَا أَرَادَ اللهُ إِخْرَاجَ الْوَرَى أَلْقَى عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي هُمُ تحتها مَطَرًا غَلِيظًا أَبْيَضًا مُتَتَابِعًا فَتَظُلُّ تَنبُتُ مِنْهُ أَجْسَامُ الْوَرَى حَتَّى إِذَا مَا الْأُمُّ حَانَ وِلاَدُهَا أَوْحَى لَهَا رَبُّ السَّمَاءِ فَتَشَقَّقَتْ

بَعْدَ الْمَمَاتِ إِلَى المَعَادِ الثَّانِي وَاللهُ مُـقْتَدِرٌ وَذُو سُـلْطَانِ عَشْرًا وَعَشْرًا بَعْدَهَا عَشَرَانِ وَلُحُومُهُم كَمَنَابِتِ الرَّيْحَانِ وَتُمَخَّضَتْ فَنِفَاسُهَا مُتَدَانِ فَبَدَا الْجَنِينُ كَأَكْمَلِ الشُّبَّانِ

ثم إذا بعث الله على الناس، ورجعت الأرواح إلى الأجسام، سيق الناس إلى أرض المحشر، منهم الراكب، ومنهم من يساق سوقًا، ومنهم السعيد في حشره إلى أرض المحشر، ومنهم من يفد على الرحمٰن وفدًا، ومنهم من يساق إلى جهنم وردًا.

ثم تعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث، والذي ينفخ نفخة البعث هو ملَك موكل بذلك اسمه \_ فيما شاع \_: إسرافيل، فيقوم الناس من قبورهم لربِّ العالمين؛ لأنه هو الذي دعاهم لذلك،

<sup>(</sup>١) انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لأحمد بن عيسى (١٠٧/١).

فيختلف حال المسلم عن حال غيره، فحال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى الرحمن وافدين؛ كما قال ﴿ وَيُومَ نَحُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحَمُنِ وَلَدَا ﴿ وَيُومَ خَشُرُ اللَّمَتَّقِينَ إِلَى جَهَنَمَ وِرِدًا ﴾ [مريم: ٨٥، ٨٦]، يحشر المتقون إلى الرحمٰن وفدًا؛ أي: وافدين.

قال المفسرون: تجعل لهم نجائب من الجنة، تنقلهم من قبورهم إلى عرصات القيامة، وأما المجرمون فيحشرون ويساقون إلى جهنم وردًا؛ أي: بغلظة وشدة.

قال: «حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا»؛ أي: على هيئتهم؛ كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم، والأرض أمّ، قال ﷺ : ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خُلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خُلَقَنَكُمْ تَارَةً أُخُرَىٰ [طه: ٥٥]، فيخرجون كحال خروجهم من بطون أمهاتهم حفاةً عراةً غرلًا، ومعنى غرلًا: غير مختونين.

كلُّ يقول: نفسي نفسي: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدُ ﴿ [الحج: ٢]، يوم القيامة هو يوم العذاب العظيم، ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿ قَا لَهُ مِن دَافِع ﴾ [الطور: ٧، ٨]. ﴿ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ﴾ يظلون كذلك حفاة عراة غرلًا ، يسيرون من قبورهم إلى أن يجتمعوا في العرصات، ثم ينتظرون فتدنوا منهم الشمس، ويلجمهم العرق، وحين ذاك يكسى الخلائق، فأوَّل من يكسى من الخلائق إبراهيم ﴿ إِنَّ مَا يُكْ بَعْ يكسى الناس أكسية ؛ لتستر عوراتهم، وتدنو منهم الشمس، والله ﴿ الله على الشمس إذ ذاك لها عالمة أخرى فتدنو، فيلجمهم العرق، ويشتد عليهم الحر، ومن عجائب صنع الله في ذلك اليوم: أن العرق لكل واحد خاص به،

فكل واحد يسبح في عرقه، والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه، كلُّ بحسب عمله، تدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق، ويظلون على ذلك زمنًا طويلًا، يوم يقوم الناس لربِّ العالمين، ثم يحصل بعد ذلك مجيء الملائكة في ظلل من الغمام شيئًا فشيئًا، فيطوقون الناس صفًّا، ثم بعد ذلك ينزل الله وَ لله الله عن ظلل من الغمام، ثم يفزع الناس بعد طول المقام؛ طلبًا في الشفاعة

وفي عرصات القيامة تكون أمور عظام، ومنها: حوض نبينا على عرصات القيامة، والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات القيامة، وحوض النبي على ماؤه من نهر الكوثر في الجنة؛ كما ثبت ذلك في غير ما حديث (١) من أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، وقد قال الله على لنبيّه: ﴿إِنّا أَعْطَيْناكُ ٱلْكَوْثَرَ﴾، والكوثر: نهر من أنهار الجنة، وبعضهم قال: الكوثر هو: الحوض ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة.

ومن أهل العلم من يقول: إن الحوض بعد الصراط؛ أي: بعد عبور الصراط يكون الحوض، ولكل نبي حوض، وقد جاء

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم [ح ٣٦ (٢٣٠٠)]، من حديث أبي ذر رضي الله بلفظ: «ما آنِية الْحَوْضِ؟ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، لآنِيتُهُ أَكْثَرُ من عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا أَلَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيةُ الْجَنَّةِ من شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى آيْلَةَ، مَاؤُهُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ».

<sup>(</sup>٢) راجع: فتح الباري (١١/ ٤٧٥).

ذلك في بعض الأحاديث (١)، وفي إسنادها بعض الشيء، لكن أهل العلم منهم طائفة كبيرة يقولون: ولنبيِّنا حوض، ولكل نبي حوض.

لكن يختص حوض نبينا عليه بخصائص منها:

- \* أنه أكثر الأحواض ورودًا عليه.
- \* وأن الناس منهم من يرده، ومنهم من يذاد عنه.
- \* ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل.
  - \* آنيته كعدد نجوم السماء.
  - \* طوله شهر، وعرضه شهر.
  - \* يفد عليه من لم يُحدث في الدين حدثًا.

ومنهم من يُرَدُّ عن الورود عن حوض رسول الله ﷺ، فيقول الرسول عَلَيْهِ: «أَصْحَابِي»، فيقال: «أُمَّتِي أُمَّتِي»، فيقال: «لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٢٤٤٣)، وقال: حديث غريب. والبخاري في التاريخ الكبير (١/٤٤)، ورواه الطبراني في الكبير (ح/٦٨٨)، وفي مسند الشاميين (ح/٢٦٤)، من حديث الحسن عن سمرة. قال في تحفة الأحوذي (٧/١١٣): وفي بعض النسخ هذا حديث حسن غريب وفي إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف. وقال الترمذي عقب الحديث: وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي على مرسلًا، ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. وقال الحافظ في الفتح (١١/٥٧٥): والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۵۷٦)، ومسلم [ح۲۲ (۲۲۹۰)، و۲۲ (۲۲۹۱)، ۲۸ (۲۲۹۶)].

ولهذا قال أهل العلم: إنَّ من أسباب عدم ورود حوض النبي عَيْكُ، والذَّود عنه والحرمان منه: المحدثات، فمن كان محدثًا في الدين حدثًا، أو آوى محدثًا، فإنه يُحرم من السقيا من حوض نبينا عَيْكُ.

كذلك في عرصات القيامة الميزان، والميزان جنس للموازين، قسال عَلَى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ ﴿ [الأنسبساء: ٤٧]، وقال عَلَى الله عَلَى

ومن أهل العلم من قال: إنه ميزان واحد.

وهاهنا نبَّه المؤلف كَثْلَتُهُ إلى أن الميزان حقيقة فقال: «لَهُ كِفَّتَانِ وَلِسَانٌ»، ويعني بذلك: مخالفة المعتزلة الذين قالوا: إن الميزان لا يُعقل أن تكون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنيا من أنه توزن به الأمور.

ويوزن في الميزان العمل، وصاحب العمل، وصحائف الأعمال.

ومن أهل العلم من قال: إن وزن صاحب العمل هو وزن عمله، لكن جاءت أحاديث فيها وزن صاحب العمل، وفيها وزن العمل، وفيها وزن صحائف الأعمال(۱).

كذلك مما في عرصات القيامة: تطاير الصحف، والناس على صنفين:

<sup>(</sup>۱) انظر هذا المبحث في: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص٤٧٢ ـ ٤٧٥)، وختمه بقوله: «فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات».

منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، فيكون ذلك التلقي للكتب عن اليمين، وعن الشمال بشارة للمؤمن، وحسرة على الكافر؛ كما جاء ذلك في سورة الحاقة مبينًا.

والصراط حق، وهو دحض مزلة، يمر عليه الناس، فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كأسرع جواد، ومنهم من يمر عليه يمشي مشيًا، ومنهم من يحبو حبوًا، ومنهم من يمشي تارة، ويكبو تارة، ومنهم من يزل عنه، فيخر في جهنم (۱)، منصوب على متنها، والمرور عليه هو الورود الذي قال الله على فيه: ﴿وَإِن مِنكُورُ لِنَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَّقْضِيبًا ﴿ [مريم: ١٧]، وقد ثبت عنه على فسر ذلك بالمرور على الصراط (٢).

وكل ما يكون في القيامة مما صحت أسانيده عن النبي عليه،

<sup>(</sup>۲) قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص٤٧١): "واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّا مَقْضِبّا ﴿ وَالْمَالُونِ وَالْأَظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، قال تعالى: ﴿ مُّمَّ نُنجِي اللَّذِينَ اتَّقَوا وَنَذَرُ الظّللِمِينَ فِيهَا جِثِيّا ﴿ فَي الصحيح أنه ﷺ قال: ﴿ لاَ يَدْخُلُ النّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ. الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا». ﴿ وَاللَّهُ عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَارِدُهَا ﴾ قَالَ النّبِي ﷺ : ﴿ قَلْ قَالَ اللهُ ﷺ : ﴿ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وانظر: في الخلاف في معنى الورود تفسير الطبري (١٦/ ١٠٨)، والبغوي (٥/ ٢٤٦).

وعُدلت نقلته، وأثبته أهل العلم، أو جاء في الآيات في الكتاب العظيم، كل ذلك يثبته أهل السُّنَّة دون أن ينفوا من ذلك ما لم تعقله عقولهم، أو تدركه عقيدتهم، وإنما يجعلون ذلك الباب باب غيبيات، وبابه التسليم، ومداره على الاستسلام لخبر من لا معقب لخبره، لخبر من هو صادق في خبره، لا يعلم حقيقة الأمر إلا هو، وليس أحد يعلم إلا هو كل أو ما أخبر به رسوله كل ذلك حق، من كل تفاصيل ما يجري في يوم القيامة.



وَيَشْفَعُ نَبِيُّنَا ﷺ فِيمَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنْ أُمَّتِهِ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ، فَيَخْرُجُونَ بِشَفَاعَتِهِ بَعْدَمَا احْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا وَحِمَمًا، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ.

وَلِسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ شَفَاعَاتُ، قَالَ ﴿ اللَّهِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَةِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ [الأنبياء: ٢٨].

وَلَا تَنْفَعُ الْكَافِرَ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لَا تَفْنِيَانِ؛ فَالْجَنَّةُ مَأْوَى أَوْلِيَائِهِ، وَالنَّارُ عِقَابُ لِأَعْدَائِهِ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا مُخَلَّدُونَ ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿إِنَّ اللهُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٤، ٧٥].

وَيُؤْتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُذبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: «يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ».

# الشتنج

إثبات الشفاعة يوم القيامة مما تميز به أهل السُّنَة والجماعة، فهناك شفاعة متفق عليها، وهي: الشفاعة العظمى، وهي: أنه عليها يشفع للناس عند ربه على في أن يسرع في حسابهم حتى يريحهم من هول الموقف، وما فيه من أمور عظام، وذلك كما جاء في حديث

الشفاعة الطويل (۱): من أن الناس يذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى ـ عليهم جميعًا الصلاة والسلام ـ، فيرجعون ويعتذرون عن الشفاعة، ويسألهم الناس أن يدعوا الله على؛ ليريحهم من الموقف ويعجل لهم الحساب، فيعتذرون عن الشفاعة، ثم يأتون النبي على فيطلبون منه الشفاعة، فيقول: «أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا»، وذلك أن الله على كل نبي من الأنبياء دعوة يُستجاب له فيها جزمًا.

قال ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢)، وهذا يحصل بالشفاعة العظمى، ويحصل ـ أيضًا ـ بالشفاعة الخاصة للمؤمنين ممن دخلوا النار أن يخرجوا منها، وممن استحق الجنة أن يدخل الجنة.

فيأتي النبي على الله على العرش، فيسجد بين يدي الله على الله على الله على الله على الله على الله بمحامد، فلا يتعجل الشفاعة، ولا يتعجل الدعاء، بل يُشني على الله على ا

<sup>(</sup>۱) حدیث الشفاعة ورد بعدة ألفاظ، منها: ما رواه البخاري (۷۰۱۰)، ومسلم [۱۹۳ (۱۹۳)]، و[۱۹۳ (۱۹۲)] بلفظ أتمَّ، من حدیث أنس بن مالك ﷺ. ورواه البخاري (۲۷۱۲) ومسلم [۳۲۷ (۱۹۲)]، من حدیث أبي هریرة ورواه البخاري (۷۲۳) ومسلم [۳۰۳ (۱۸۳)]، من حدیث أبي سعید الخدری ﷺ.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۳۰۶)، ومسلم (۱۹۸)، من حديث أبي هريرة هيه. ورواه البخاري أيضًا (۲۳۰۵)، ومسلم [۳۲۱ (۲۰۰)]، من حديث أنس هيه. ورواه مسلم أيضًا [۳۶۵ (۲۰۱)]، من حديث جابر هيه.

سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسَامِعْ، وَالشَّفَعْ» (١)، وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي في تعجيل حساب الناس، فيبدأ الحساب.

ومن الشفاعات التي يؤمن بها أهل السُّنَّة والجماعة:

\* ما أُعطاه نبينا عَلَيْهُ من أنه يشفع لأناس استحقوا النار أن لا يدخلوها، ويشفع لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشفع لمن استحق الجنة أن يدخلها ولا يتأخر عنها.

\* وكذلك هذا الجنس من الشفاعة ثابت ـ أيضًا ـ للمؤمنين ؛ فالمؤمنون يشفعون فيمن شاؤوا أن يشفعوا فيه من بعد إذن الله لمن يشاء ويرضى، يشفعون ويخرج بشفاعتهم من النار بعض من شفعوا فيه.

\* وكذلك الملائكة تشفع؛ كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة من أن النبي عَلَيْ روى عن ربه عَلَى انه يقول يوم القيامة: «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ، وَالْمَلاَئِكَةُ، وَالْمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَر بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ، كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ (٢).

فهذه شفاعات خالف فيها الخوارج، وخالف فيها المعتزلة، ولم يثبتوا تلك الشفاعات، لا للمؤمنين، ولا للملائكة، ولا الشفاعة

<sup>(</sup>١) حديث الشفاعة، سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه في: حديث الشفاعة.

في أهل النار أن يخرجوا منها؛ أي: في أهل الكبائر ممن دخل النار.

كذلك نبينا ﷺ اختص بشفاعة لكافر، وهو: أبو طالب، فإن النبي ﷺ يشفع له حتى يُخفف عنه من العذاب(١).

الْجَنّةُ وَالنّارُ: يعتقد أهل السُّنّة والجماعة أنهما مخلوقتان و الآن \_، وأنهما لا تفنيان و لا تبيدان؛ فالجنة حق، والنار حق، والجنة دار لأولياء الله، والنار دار لأعدائه، ويؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، فيُذبح بين الجنة والنار على قنطرة بين الجنة والنار، ثم ينادي منادٍ: «يَا أَهْلَ الْجَنّةِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنة والنار، لا تفنيان ولا تبيدان.

وينصُّ أهل السُّنَّة على ذلك؛ مخالفة لبعض أهل الاعتزال، والتجهم، الذين يقولون: إن نعيم أهل الجنة، وعذاب أهل النار يفنى، وإن الجنة، والنار تفنيان، أو إنهما اليوم ليستا بمخلوقتين.

وأهل السُّنَّة يثبتون تجدد النعيم، وتجدد العذاب في النار، كما أن النعيم يتجدد على أهل الجنة.

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري (٣٨٨٥)، ومسلم [٢١٠ (٢١٠)]، من حديث أبي سعيد الخدري هيه؛ أنه سمِع النبي على وذُكر عنده عمِّه فقال: «لَعَلَّهُ تَنْفَعَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَة، فيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّار، يَبْلغ كَعْبَيه يَعْلِي مِنْهُ دِمَاغُه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٣٠)، ومسلم [٤٠ (٢٨٤٩)]، من حديث أبي سعيد الخدري وَلَيْ وَفِيه قال: ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ اللهَمُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وهذا الفصل هو كالشرح لركن الإيمان الخامس، ألا وهو: الإيمان باليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر يشمل:

الإيمان بما بعد الموت من فتنة القبر إلى ما يحصل في الحياة البرزخية، والنفخ في الصور، وما يحصل في عرصات القيامة، وما هو بعد ذلك من حال الجنة والنار والشفاعات، إلى آخره. فهذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر.

فالمؤلف لم يرتب ترتيبًا على أركان الإيمان، فقدَّم الكلام على القدر، وأخَّر الكلام على الإيمان باليوم الآخر، وسيأتي الكلام على الإيمان بالنبي على، وهذا أمر سهل ميسور، وحبذا عند شرح العقائد أن تُرتب على ما جاء في حديث جبريل على، من ذكر الإيمان بالله، ثم الملائكة، والكتب، والرسل، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره حتى يستقيم فهمها وترتيبها.





وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ (١)، وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ (٢)، وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ (٢)، لَا يَصِحُّ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يُؤمِنَ بِرِسَالَتِهِ، وَيَشْهَدَ بِنُبُوَّتِهِ وَلَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقِيَامَةِ إِلَّا بِشَفَاعَتِهِ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أُمَّةٌ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ أُمَّتِهِ.

صَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ، وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَالْحَوْضِ الْمَوْرُودِ، وَهُوَ إِمَامُ النَّبِيَّينَ وَخَطِيبُهُمْ، وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ (٣).

أُمَّتُهُ خَيْرُ الْأُمَم، وَأَصْحَابُهُ خَيْرُ أَصْحَابِ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) دليله قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّانُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ الْأَحزاب: ٤٠].

<sup>(</sup>٢) ورد في حديث الشفاعة المتفق عليه من حديث أبي هريرة وَ النبي عَلَيْهُ أَن النبي عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَم

<sup>(</sup>٣) أخرج الترمذي (٣٦١٣)، وابن ماجه (٤٣١٤)، وأحمد في مسنده (٣٧٠/٥)، وابن أبي عاصم في السُّنَّة (٣٦٦/٢)، والحاكم في مستدركه (٧٨/٤)، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. من حديث أبي بن كعب رَفِيهُ، عن النبي عَلِيَّة قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ، وَصَاحِبَ شَهَاعَتِهِمْ غَيْرُ فَخْرِ».

وَأَفْضَلُ أَمَّتِهِ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ، ثُمَّ عُمَرُ الْفَارُوقُ، ثُمَّ عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ، ثُمَّ عَلَيُّ المُرْتَضَى عَلَيُ أَجْمَعِينَ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللهِ الْنُورَيْنِ، ثُمَّ عَلَيُّ المُرْتَضَى عَلَيْ أَجْمَعِينَ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَالنَّبِيُ عَلَيْ حَيُّ: أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْ اللهُ عَمْرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، فَيَبْلُغُ ذَلِكَ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، فَيَبْلُغُ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْ فلا يُنْكِرُهُ (۱).

وَصَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ ظَلِيْهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ الثَّالِثَ (٢).

وَرَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ولا غَرُبَتْ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري طرفًا منه من حديث ابن عمر ﴿ ٣٦٥٥)، قال: كنا نخيَّر بين الناس في زمن النبي ﷺ فنخير أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان ﴿ وواه أيضًا من حديث ابن عمر ﴿ ابن أبي عاصم في السُّنَّة (٢/ ٥٦٧) وفيه: فيبلغ ذلك النبي ﷺ فلا ينكره. ورواه كذلك الطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحمد وابنه عبد الله في المسند من طرق (١٠٦/١)، وفي فضائل الصحابة (١/ ٧٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٣٥١)، وابن أبي عاصم في السُّنَّة (١٢٠١)، وما بعده (٢/ ٥٧٠). والطبراني في الأوسط (٣/ ١٣٩). وروى أبو داود طرفًا منه (٤٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١٣٥)، وعبد بن حميد في مسنده (١/ ١٠١)، وابن أبي عاصم في السُّنَّة (١٢٢٤)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٢٥)، وقال: غريب من حديث عطاء عن أبي الدرداء تفرد به عنه ابن جريج، ورواه عنه بقية وغيره.اه.

وَهُوَ أَحَقُّ خَلْقِ اللهِ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ لِفَضْلِهِ وَسَابِقَتِه، وَتَقْدِيمِ النَّبِيِّ عَلَيْ السَّحَابَةِ عَلَى جَمِيعِ الصَّحَابَةِ عَلَى وَتَقْدِيمِ الضَّحَابَةِ عَلَى تَقْدِيمِهِ وَمُبَايَعَتِهِ، وَلَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَجْمَعَهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ.

ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عُمَرُ رَفِي اللَّهِ لِفَصْلِهِ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ إِلَيْهِ.

ثُمَّ عُثْمَانُ ضَا اللهُ وَلَيْ إِلَيْهُ لِتَقْدِيمِ أَهْلِ الشُّورَى لَهُ.

ثُمَّ عَلِيٌّ ضِي اللَّهِ الفَصْلِهِ، وَإِجْمَاعِ أَهْلِ عَصْرِهِ عَلَيْهِ.

وَهَوُّلَاءِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ الَّذِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِمْ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»(١).

وَقَالَ ﷺ: «الْخِلاَفَةُ مِنْ بَعْدِي ثَلاَثُونَ سَنَةً»، فَكَانَ آخِرُهَا خِلاَفةَ عَلِيٍّ عَلِيًّ عَلِيً

وابن حبان في الثقات (٧/ ٢٤)، والخطيب البغدادي في تاريخه (٢١/ ٤٣٨)،
 وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٠/ ٢٠٨)، وقال الهيثمي في المجمع (٩/
 ٤٧): رواه الطبراني وفيه بقية، وهو مدلس، وبقية رجاله وُثّقوا.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص٤٣).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في سننه (٤٦٤٦)، والترمذي (٢٢٢٦)، وقال: حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جُمهان، ولا نعرفه إلَّا من حديث سعيد بن جُمهان. وأخرجه النسائي في الكبرى (٨٠٩٩)، وأحمد في مسنده (٢٢٠/٥) وابن أبي عاصم في السُّنَّة [ح ١١٨١ (٢/٢٢٥)]، وابن حبان في صحيحه  $_{=}$ 

وَنَشْهَدُ لِلْعَشْرَةِ بِالْجَنَّةِ، كَمَا شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ الْرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ» (١).

وَكُلُّ مَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجَنَّةِ شَهِدْنَا لَهُ بِهَا؛ كَقَوْلِهِ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ»(٢).

الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص١٤٥)، وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص٢٨١)، ط: دار ابن الجوزي): وقد صححه الإمام أحمد، واحتج به على خلافة الأئمة الأربعة. وقال العيني في عمدة القاري (٢١/٤٧): وهكذا وقع فإن خلافة أبي بكر شهر سنتان وأربعة أشهر إلا عشر ليال، وخلافة عمر شهر عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام، وخلافة عثمان شهر إثنا عشر سنة إلا اثني عشر يومًا، وخلافة علي شهر عنه خمس سنين إلا شهرين، وتكملة الثلاثين بخلافة الحسن بن علي شهر نحوًا من ستة أشهر، حتى نزل عنها لمعاوية عام أربعين من الهجرة.اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه (٤٦٤٩)، والترمذي (٣٧٥٧)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (١٦٣٠)، وابن ماجه (١٣٤)، وأحمد (١/١٨٧)، وابن أبي عاصم في السُّنَّة [٢١٩/١ (٢١٩/٢)]. والحاكم في مستدركه (٣/٣١).

<sup>(</sup>٢) روي هذا الحديث عن عدد كبير من الصحابة رأي حتى قال السيوطي: هذا متواتر. انظر: فيض القدير (٣/٤١٥)، وقال الذهبي: هذا الحديث قد صحَّ من أوجه كثيرة، وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه. اهـ. المستدرك (٣/١٦٧)، \_

وَقَوْلِهِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»(١).

وَلَا نَجْزِمُ لِأَحْدِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارٍ إِلَّا مَنْ جَزَمَ لَهُ الرَّسُولِ ﷺ، لَكِنَّا نَرْجُو لِلْمُحْسِنِ وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ.

#### الشترح

ذكر في هذه الجُمل الكلام على معتقد أهل السُّنَة والجماعة في صحابة رسول الله على الله على معتقد أهل السُّنَة والجماعة في صحابة رسول الله على كما جاء ذلك في غير ما حديث أن النبي على قال: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، فَكَل الصحابة عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> فقد رُوي عن أبي سعيد الخدري عند الترمذي (٣٧٦٨)، وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (٨١١٣)، وأحمد (٣/٦٦)، وابن حبان (٩٥٩ ـ إحسان)، وأبو يعلى (١٦٦٩)، وورد عن ابن عمر في في سنن ابن ماجه (١١٨)، والحاكم في المستدرك (٣/١٦)، وعن ابن مسعود في عند الحاكم (٣/١٨)، وعن الحسين بن علي عند الطبراني في الأوسط (٣٦٦)، وعن جابر وحذيفة وأبي هريرة وعلي وقرة بن إياس ومالك بن الحويرث وأسامة بن زيد وعمر بن الخطاب في عند الطبراني في الكبير (٢٥٩٨، ٢٦٠١، ٢٦٠٨).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦١٣)، ومسلم [١٨٧ (١١٩)]، من حديث أنس ﴿ اللهُ اللهُ عَبُّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۲) ورد من حدیث عمران بن حصین ﷺ، عند البخاری (۳۲۰، ۲۹۵)، ومسلم [۲۱۶ (۲۰۳۰)]، ومن حدیث عبد الله بن مسعود ﷺ عند البخاری (۳۲۰۱)، ومسلم [۲۱۰ (۲۰۳۳)]، ومن حدیث أبي هریرة ﷺ عند مسلم [۲۱۲ (۲۰۳٤)] وغیرهم.

صحابي يثبت له هذا الفضل، فجنس الصحابة وأفضل من جنس من بعدهم، والصحابة متفاوتون في الفضل، فأفضل الصحابة وأعلاهم مقامًا: أبو بكر الصديق والهائم، ويليه عمر بن الخطاب والهائم، ثم علي والهائم، وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون والهائم، فترتيبهم في الفضل عند أهل السُّنَّة كترتيبهم في الخلافة.

وكان هناك خلاف في القرن الأول، هل يُقدم على على على عثمان على على عثمان على على عثمان على الفضل مع إقرار الجميع بأن عثمان على الفضل، أم عثمان على الفيا؟.

فكان من أهل الكوفة من أهل السُّنَّة من يقول: إن عليًّا أفضل من عثمان وبعضهم وهم: الجمهور، والعامة ويقولون: إن عثمان والعنامة وهذا هو الذي استقرت عليه عقائد أهل السُّنَّة والجماعة من الأخذ بقول عامة علمائهم، بل الأخذ بقول على والعنائهم، وقول الصحابة والعنائهم، وقول الصحابة والعنائهم، وقول الصحابة والعنائهم، وقول الصحابة والعنائهم على على المنائهم في الخلافة، فعثمان والعنائم على على المنائلة،

وأولئك الذين فضَّلوا عليًّا ضَّطَّتُه كانوا يسمون في الزمن الأول الشيعة (١)، فمن فضل عليًّا على عثمان عَلِيًّا نُسب إلى التشيع، وهو

<sup>(</sup>۱) انظر: ميزان الاعتدال (٣/١)، قال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب: «والبدعة على ضربين: فبدعة صغرى؛ كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بيِّنة، ثم بدعة كبرى؛ كالرفض الكامل والغلو فيه، والحَطّ مِنْ أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة».اه.

غير الرفض الموجود بعد ذلك الذي من علاماته سب الشيخين ولعنهما، والتبري من عثمان ومعاوية \_ رضي الله عن جميع الصحابة \_، والذين يقولون: إنه لم يصح إيمان إلا نفر من الصحابة في ، فقد ارتد الأكثرون إلا طائفة.

فالصحابة علي طبقاتهم في الفضل من حيث الإجمال:

- \* أن المهاجرين أفضل الصحابة وَ الله عَلَيْهِ .
  - \* ويليهم الأنصار.
  - \* ثم من شهد بيعة الرضوان.
  - \* ثم من أسلم قبل فتح مكة.
    - \* ثم من أسلم بعد ذلك.

قال وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنتَجِى مِنكُمْ مَن أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلُ أُولَيَّكُ أَفُلَيْكُ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن اللَّهِ الْفَتْخُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائلُوا وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْمُسْتَنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله الحديد: ١٠]، والفتح المراد به هنا: صلح الحديبية، فلا يستوي من بايع بيعة الرضوان ممن أسلم بعد ذلك، فهذه طبقاتهم في الفضل إجمالًا.

ونقول - أيضًا -: إن جنس الصحابة والفضل من جنس من بعدهم، لكن قد يكون في أفراد من بعد الصحابة والعموم؛ أفضل من بعض الصحابة والمامة الكنه من حيث الجنس والعموم؛ فالصحابة والمأمة الأمة الكن قد يكون فيمن بعدهم أفضل من بعض الصحابة والمأمة الأمة الإيمان والجهاد والإحسان - كما قرر ذلك أهل العلم -؛ فالكلام على الجنس من حيث إن الصحابة والمأمة على الإطلاق.

ثم أفضل المهاجرين، وأفضل الصحابة في، بل وأفضل هذه الأمة: العشرة المبشرون بالجنة وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمٰن بن عوف في نهؤلاء العشرة هم أفضل المهاجرين وهم أفضل الصحابة في ـ أيضًا ـ، وهم أفضل هذه الأمة.

ونذكر هنا حكم من سبَّ الصحابة وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِا:

فمن سبَّ الصحابة ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: إنْ سبَّ جميعهم، أو حكم على أكثرهم بالكفر والردة إلا نفرًا، فإن هذا كُفْر؛ لأنه رد شهادة الله وَ الله والله وا

به من أنه من الكفار<sup>(١)</sup>.

وأما أمهات المؤمنين، فحكم سَبِّهِنَّ حكم سب الصحابة وأما قذف أمهات المؤمنين، أو واحدة منهن \_ عائشة وأما أو غيرها \_ بأنها لم تكن عفيفة، فهو كفر بالله، فمن قذف أمرأةً من نساء رسول الله والله وا

فمن قذف بعد ذلك امرأة من نساء رسول الله ﷺ، فإنه يكفر بذلك؛ كما قرره أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي (۲۰۲/۱٦). قال: «قال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله على فقد أصابته هذه الآية. قال القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدًا منهم أو طعن عليه في روايته فقد ردَّ على الله ربِّ العالمين، وأبطل شرع المسلمين». في مبحث نفيس.

وقال ابن كثير (١٣/ ١٣٥): «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك كَلَهُ في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: لأنهم يغيظونهم، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك». اه.

<sup>(</sup>۲) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده ((71/17), (71), (71), (71), والترمذي ((707))، والنسائي في الكبرى ((707))، والترمذي ((707))، والنسائي في الكبرى ((707))،

لعُكَّاشة صَلِيْهُ (١)، وشهد لجماعة، فمن شهد له رسول الله ﷺ، شهدنا له بالجنة، وأما غيرهم فلا ننزل أحدًا جنة ولا نارًا.

لكن قال بعض أهل العلم (٢) \_ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله، ومثل غيره من المتقدمين \_: يُلحق بذلك من شهدت له الأُمَّةُ بأجمعها بأنه من أهل الجنة، واستفاض عنه أنه من أئمة الإسلام، وشهدت له الأُمَّةُ، فإنه يُلحقُ بذلك، ولا بأس بالشهادة له.

وهذا أخذًا من الحديث، لما مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ: «وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرَّا \_ أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ \_ فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتَ لِهَذَا: وَجَبَتْ، وَلِهَذَا: وَجَبَتْ، وَلِهَذَا: وَجَبَتْ، وَلِهَذَا: وَجَبَتْ، اللهِ فِي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>=</sup> ٨٤٧٥ ، ٨٤٧٤ ) من حديث أبي سعيد الخدري ضيفه.

<sup>(</sup>۱) حدیث عکاشة ﷺ متفق علیه. رواه البخاري (۵۷۰۵)، ومسلم [۳۷۴ (۲۲۰)] عن ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص٢٦): «وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها: ألَّا يُشهد لأحد إلَّا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، والثالث: أنه يُشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين: أَنَّهُ مَرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَجَبَتْ» الحديث».

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٦٤٢،١٣٦٧)، ومسلم [٦٠ (٩٤٩)]، من حديث أنس ﴿ اللهُ الل

وَلَا نُكفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، وَلَا نُخْرِجُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ بِعَمَلِ.

وَنَرَى الْحَجَّ وَالْجِهَادَ مَاضِيًا مَعَ طَاعَةِ كُلِّ إِمَامٍ بَرَّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ خَلْفَهُمْ جَائِزَةٌ.

قَالَ أَنَسُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «ثَلاَثُ مِنْ أَصْلِ الْإيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا تُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْإسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَني اللهُ عَلْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي اللهُ عَلْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي اللهُ عَلْ مَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقَدَارِ»(١) الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُه جَوْرُ جَائِرٍ ولا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقَدَارِ»(١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### الشترح

مما تميز به أهل السُّنَّة والجماعة: أنهم لا يُكَفِّرُونَ أحدًا بذنب ما لم يستحله، والاستحلال: اعتقاد، وليس فعل المعصية، أو الإقرار عليها استحلالًا، فمن فعل معصية، أو أقر من يفعل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۳۲)، وأبو يعلى في مسنده (۷/ ۲۸۷)، والبيهقي في السنن (۱۰ (۱۰۵)، وفي الاعتقاد (ص۱۸۸)، والضياء المقدسي في المختارة (۷/ ۲۸۰)، وفيه يزيد بن أبي نُشْبَة، قال المنذري في مختصر السنن (۳/ ۲۸۰): هو في معنى المجهول. وقال الذهبي في الكاشف: مجهول، وكذا قال الحافظ في لسان الميزان (۷/ ٤٤). وقد رواه الطبراني في الأوسط من حديث على وجابر على المعناه (۹۲/۵).

معصية من الكبائر أو ما دونها، فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ومحرم من المحرمات، بحسب حال تلك المعصية، ولا يُعد استحلالًا.

فلا يُكفِّر أهل السُّنَّة والجماعة بذنب ما لم يستحله صاحبه، واستحلاله أن يعتقد أن هذا الأمر الذي حرمه الله عَلَى في صورته التي حرمها الله عَلَى أنه حلال؛ لأنه يكون ممن ردَّ حكم الله عَلَى، فأحل الحرام، فلا يُكفِّر أهل السُّنَّة أحدًا بذنب إلا إذا استحله؛ أي: اعتقد بقلبه أنه حلال.

ومن مميزات أهل السُّنَّة والجماعة: أنهم يرون الحج والجهاد ماضيين مع أئمة المسلمين بارين كانوا أو فاجرين، فطاعة أئمة المسلمين الذين حصلت إمامتهم:

\* إما باختيار من أهل الحل والعقد.

\* أو غلبة بسيف وسنان.

فكلهم تنعقد لهم الإمامة الشرعية، ويبقى لهم حق الطاعة في المعروف، والجهاد معهم، وعدم عصيانهم؛ لأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله؛ فالخروج عنهم، أو الخروج عليهم، أو عدم اعتقاد وجوب طاعتهم، هذا من اعتقادات الخوارج والمعتزلة، فإن المعتزلة ضمَّنوا أصولهم: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وجعلوا ذلك مُضمَّنًا للخروج على أئمة المسلمين، إذا رأوا منهم ظلمًا، أو رأوا منهم كثرة عمل للمعاصي، أو كثرة ممارسة للكبائر، والمنكرات؛ فالخوارج خرجوا على هذا الأصل.

وكذلك المعتزلة يرون الخروج، ويعتبرونه دينًا؛ لأجل هذا الأصل.

وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون الخروج للجور، ولانتشار الكبائر، ونحو ذلك.

أما أهل السُّنَّة والجماعة، فيرون أنه ما دام أن اسم الإسلام باقٍ على الإمام، فإنه تجب طاعته في المعروف، ولا يجوز الخروج عليه، وهذا مما يميز أهل السُّنَّة والجماعة عن غيرهم، بل كان أئمة أهل الحديث في زمن الفتن في أواخر القرن الثالث والرابع يمتحنون الناس بهذا الأمر: هل يرون الطاعة، أم لا يرونها؟

بل قال بعض الأئمة: علامة أهل السُّنَّة: الدعاء للأئمة \_ أي: للسلاطين \_ وعلامة أهل البدعة: الوقيعة في السلاطين.

وهذا ظاهر لمن تأمل هدي أهل السُّنَّة والجماعة، وتأمل أصولهم، وممن ذكر هذا ابن بطة في «الإبانة»، والبربهاري في «شرح السُّنَّة» (۱)، وهو من أئمة أهل السُّنَّة والجماعة، فقد فصَّل القول في ذلك تفصيلًا بيِّنًا؛ لأجل ما ظهر في زمنه من كثرة المخالفين في هذا الأصل العظيم.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإبانة الصغرى للحافظ ابن بطة العكبري (ص٣٠٣) وما بعدها، وشرح السُّنَّة للإمام البربهاري (ص١٠٧ ـ ١٠٨)، وقال البربهاري كَلَهُ: "وإذا رأيت الرجل يدعو الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سُنَّة، إن شاء الله تعالى، لقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلَّا في السلطان».

فأهل السُّنَّة يرون أن الولاية الشرعية تحصل عن أحد طريقين: \* إما باختيار من أهل الحل والعقد.

\* وإما بغلبة.

فمن غلب ودعا الناس إلى بيعته، فتجب بيعته، ومن اختير من أهل الحل والعقد، ودعا أهل الحل والعقد إلى بيعته، وجبت بيعته، وقد حصل هذا، وهذا في الإسلام، فبيعة الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار، وبيعة الولاة وأمراء المؤمنين في دولة بني أمية وبني العباس وما بعدهما إلى زماننا هذا حصلت بالغلبة لا بالاختيار، وكل من الحالين أمر شرعي تلزم، وتتفرع عنه الأحكام الشرعية: من الطاعة، وعدم جواز الخروج، ومن المحبة والنصرة فيما أوجب الله رهل فيه النصرة وأمر فيه، وهذا مما يتميز به أهل السُنة عن الخوارج والمبتدعة.

وفي هذا الزمان كثر الاختلاف في هذا الأصل العظيم، والناجي من نجّاه الله على فكثير ممن يعتني بمذهب أهل السُّنَة والجماعة والجماعة لا يعتني بمنهجهم في الإمامة، وأهل السُّنَة والجماعة عقائدهم يجب أخذها جميعًا دون تفريط بين باب وباب؛ لأننا إذا فرطنا نكون على شيء من الهوى، فهذه الأبواب تُسمى عند أهل العلم: «أبواب الاعتقاد في الإمامة»؛ لأنهم خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة وطوائف من الأشاعرة.

وَمِنَ السُّنَّةِ تَولِّي أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَحَبَّتُهُمْ، وَذِكْرُ مَحَاسِنِهِمْ، وَالْكَفُّ عَنْ ذِكْرِ مَحَاسِنِهِمْ، وَالْكَفُّ عَنْ ذِكْرِ مَسَاوِئِهِمْ، وَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَاعْتِقَادُ فَضْلِهِمْ، وَمَعْرِفَةُ سَابِقَتِهِمْ.

قَـالَ اللهُ تَـعَـالَـى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اللهُ تَـعَـالَـى فَوُلُونَ رَبَّنَا اللهِ عَلَى اللهُ تَعْمَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواً﴾ [الحشر: ١٠].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ أَشِدَآ ا عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآ ا بَيْنَهُمُ ۚ [الفتح: ٢٩].

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»(١).

وَمِنَ السُّنَةِ التَّرَضِّي عَنْ أَزْوَاجٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُطَهَّرَاتِ، الْمُبَرَّآتِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، أَفْضَلُهُنَّ خَدِيجَةُ بِنْتُ الصِّدِيقِ، الَّتِي بَرَّأَهَا اللهُ فِي بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَعَائِشَةُ الصِّدِيقَةُ بِنْتُ الصِّدِيقِ، الَّتِي بَرَّأَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الدُّنْيِا وَالْآخِرَةِ، فَمَنْ قَذَفَهَا بِمَا بَرَّأَهَا اللهُ كِتَابِهِ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الدُّنْيِا وَالْآخِرَةِ، فَمَنْ قَذَفَهَا بِمَا بَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ الْعَظِيمِ. وَمُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَاتِبُ وَحْي اللهِ، أَحَدُ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَاتِبُ وَحْي اللهِ، أَحَدُ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۷۳)، مسلم [۲۲۲ (۲۰٤۱)]، من حديث أبي سعيد الخدري رفي الله الخدري الله المعامدة الم

وَمِنَ السُّنَّةِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأُمَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيةِ اللهِ، فَإِنَّه لَا طَاعَةَ لِأَحَدِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافة، وَاجْتَمَعَ عَلَيهِ النَّاسُ وَرَضُوا بِهِ، أَوْ غَلَبَهُمْ بِسَيْفِهِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً، وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَجَبَتْ طَاعَتُهُ، وَحَرُمَتْ مُخَالِفَتُهُ وَالْخُرُوجُ عَلَيهِ وَشَقُّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ.

#### الشترح

هذه المسائل في حكم محبة الصحابة وتوليهم، وعدم سبّهم، والكلام على أمهات المؤمنين، وعلى حقوق الإمام المسلم، مر معنا تفصيله، وقد سبق في موضعه اللائق به.

ويبيِّن لك كلامه الأخير ما ذكرته سابقًا من معتقدات أهل السُّنَة أنه تحصل الإمامة الشرعية بأحد أمرين:

\* إما باجتماع الناس عليه ورضاهم به.

\* أو أن يغلبهم بسيفه ولو لم يرض الناس.

يغلبهم بسيفه، ويدعو الناس إلى مبايعته، فيُصبح خليفة، أو يُصبح أميرًا للمؤمنين، أو يصبح إمامًا، أو يصبح حاكمًا، فتجب طاعته، ويحرم الخروج عليه، وشق عصا المسلمين عنه.

فالولاية الشرعية قسمان: ولاية اختيارية، وولاية تغلبية.

وقد بيَّن ذلك أتم بيان الإمام ابن قدامة كِلَللهُ فيما ذكر من اعتقاد أئمة أهل السُّنَّة.

وَمِنَ السُّنَّةِ هِجْرَانُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَمُبَايَنَتُهُمْ، وَتَرْكُ الْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ، وَتَرْكُ النَّظَرِ فِي كُتُبِ الْمُبْتَدِعَةِ، وَالْإصْغَاءِ إِلَى كَلَامِهِمْ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٌ.

وَكُلُّ مُتَسَمِّ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ مُبْتَدِعٌ؛ كَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ، وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْكَرَّامِيَّةِ، وَالْكُلَّبِيِّةِ، وَلْخَوَارِجِ، فَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْكَرَّامِيَّةِ، وَالْكَلَّبِيِّةِ، وَنُظَرَائِهِمْ، فَهَذِهِ فِرَقُ الضَّلَالِ وَطَوَائِفُ الْبِدَعِ (۱۱)، وَالْكُلَّبِيِّةِ، وَنُظَرَائِهِمْ، فَهَذِهِ فِرَقُ الضَّلَالِ وَطَوَائِفُ الْبِدَعِ (۱۱)، وَاللَّهُ مِنْهَا ..

الرافضة: وهم الذين يغلون في آل البيت، ويكفرون من عاداهم من الصحابة أو يفسقونهم وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادَّعوا أن عليًّا إلله، ومنهم دون ذلك، وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ: أنت الإله. فأمر علي بإحراقهم، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ، ومذهبهم في الصفات مختلف، فمنهم المشبّه، ومنهم المعتدل، وسمُّوا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن عليِّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر، فترحَّم عليهما، فرفضوه، وبعدوا غنه، وسمَّوا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيَّعون لآل البيت وينتصرون لهم، ويطالبون بحقِّهم في الإمامة.

الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز، سنة ١٢١هـ، ومذهبهم في الصفات التعطيل والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي الإيمان القول بالإرجاء، وهو أن الإيمان مجرَّد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان، ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثيرة.

الخوارج: وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب رضي بسبب التحكيم، =

<sup>(</sup>١) قال الشيخ العلامة ابن عثيمين كلِّللهُ في تعريف هذه الطوائف:

= مذهبهم التَبَرُّء من عثمان وعلي في والخروج على الإمام إذا خالف السُّنَة وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة:

القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلَّتين عن إرادة الله وقدرته، وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة تلقَّاها عن رجل مجوسي في البصرة، وهم فرقتان: غلاة وغير غلاة؛ فالغلاة ينكرون علم الله وقدرته وخلقه لأفعال العبد، وهؤلاء انقرضوا أو كادوا، وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد، لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذين استقرَّ عليه مذهبهم.

المرجئة: وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان؛ أي: تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرَّد الإقرار بالقلب؛ فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن فعل ما فعل من المعاصي، أو ترك ما ترك من الطاعات، وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه، لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية، وهو مع مذهب الخوارج على طرفى نقيض.

المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وقرَّر أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلَّد في النار، وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد، ومذهبهم في الصفات: التعطيل كالجهمية، وفي القدر: قدرية ينكرون تعلُّق قضاء الله وقدره بأفعال العبد، وفي فاعل الكبيرة: أنه مخلَّد في النار، وخارج من الإيمان في منزلة بين المنزلتين الإيمان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين.

الكرَّامية: أتباع محمَّد بن كرَّام، المتوفى سنة ٢٥٥هـ، يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف متعدِّدة. اهد. انظر: شرح اللمعة (ص١٦١ ـ ١٦٣)، ولم يذكر الشيخ الكلابية وهى الفرقة الثامنة. وهم:

الكلابية: أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلَّاب البصري =

#### الشترح

قال: "وَمِنَ السُّنَةِ هِجْرَانُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَمُبَايَنَهُمْ" وهذا هو الذي كان أئمة أهل السُّنَة يوصون به من عدم غشيان المبتدعة في مجالسهم ولا مخالطتهم، بل هجرانهم بالكلام، وهجرانهم بالأبدان، حتى تُخمد بدعهم، وحتى لا ينتشر شرهم؛ فالدخول مع المبتدعة ومساكنتهم، سواء كانت البدع صغيرة أو كبيرة، والسكوت عن ذلك، وعدم هِجرانهم، والاستئناس لهم، وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدعهم، هذا من حال أهل الضلال، إذْ أهل السُّنَة تميُّزوا بأن لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع، فيهجرون أهل البدع.

فهجر المبتدع من أصول الإسلام، بل من أصول أهل السُّنَّة؛ لأن جنس البدع أعظم من الكبائر؛ فالبدعة أشد،

<sup>=</sup> رأس المتكلمين، ومن أهم البدع التي ابتدعها بدعتان: الأولى: القول بالكلام النفسي. والثانية: بدعة نفي الصفات الاختيارية. قال الذهبي كَلَفْهُ: وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة، وهذا ما سُبق إليه أبدًا. اه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكلابية والأشعرية: الذين يقولون إن القرآن

وقال سيح الإسلام ابن ليمية عن الحاربية والاسعرية. الدين يقولول إن القرال العربي ليس هو كلام الله، وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خُلق ليدلَّ على ذلك المعنى.اه. وقال ابن أبي العز: عارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب، ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلَّق بمشيئته وقدرته أصلًا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة، فلا يرضى في وقت دون وقت.اه. وكانت وفاته سنة وقت دون وقت.اه. وكانت وفاته سنة ٢٤٢ه.

وانظر لما سبق: سير أعلام النبلاء (١١/ ١٧٤)، والفتاوي (١٢٠/١٢).

وأعظم من الكبائر، وذلك من خمس جهات، نذكر بعضًا منها:

الأولى: أن البدعة من باب الشبهات، والكبائر من باب الشهوات، وباب الشبهات يعسر التوبة منه، بخلاف أبواب الشهوات؛ ولهذا جاء في الأحاديث من حديث معاوية، وغيره أن النبي على قال في وصف أهل البدع: «تَتَجَارَى بِهِمُ الْأَهْوَاءِ كَمَا النبي يَنْ قال في وصف أهل البدع: «تَتَجَارَى بِهِمُ الْأَهْوَاءِ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ (١) بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مِفْصَلٌ، إلَّا دَخَلَهُ (٢)، وقد بيّن عَلَى الله أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ، حَتَى مِنْ العلماء ـ أنه قال: «أَبَى الله أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ، حَتَى يَدَعَ بِدْعَتَهُ (٣)، وقد جاء في ذلك ـ أيضًا ـ بعض الأحاديث التي يَدَعَ بِدْعَتَهُ (٣)، وقد جاء في ذلك ـ أيضًا ـ بعض الأحاديث التي

<sup>(</sup>۱) قوله: (الكَلَب)، قال المنذري: بفتح الكاف واللام، قال الخطابي: هو داء يعرض للإنسان من عضة الكلب قال: وعلامة ذلك في الكلب أن تحمر عيناه ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه فإذا رأى إنسانًا ساوره. انظر: الترغيب والترهيب (۱/٤٤)، وغريب الحديث لابن الجوزي (۲/۹۹۲)، والنهاية (۱/٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه أبو داود ح٤٥٩٧، وأحمد (١٠٢/٤)، وابن أبي عاصم في السُّنَّة (١/٧)، والطبراني في الكبير [ح٥٨٨ (١٩٧٧/١]، والحاكم في المستدرك (١٢٨/١)، وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا المستدرك (١٢٨/١)، وعامر عبد الله بن يحيى عن معاوية المنهن، وذكر حديث الافتراق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٥٠)، وقال البوصيري: هذا إسناد رجاله كلهم مجهولون. قاله الذهبي في الكاشف، وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنَّة (١/ ٢٢) من حديث ابن عباس عنه، وفي معناه حديث أنس عَنِّه مرفوعًا: «إِنَّ اللهَ حَجَزَ، أَوْ قَالَ: حَجَبَ التَّوبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى بِدَع بِدْعَتَهُ»، رواه ابن أبي عاصم في السُّنَّة (١/ ٢١). وقال المنذري: رواه الطبراني وإسناده حسن، الترغيب والترهيب (١/ ٤٥).

منها ما يصح، ومنها ما لا يصح، ومنها ما رُوي من أنه قال: «مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ، فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْم الْإِسْلَام»(١).

ونلاحظ اليوم في هذه المسألة أنها قد تركها كثير، فكثير من الناس يخالف المبتدعة ولا يهجرهم لحجج شتى، إما دنيوية وإما دعوية أو دينية، وهذا مما ينبغي التنبه له والتحذير منه؛ لأن هجران أهل البدع متعين، فلا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدعوة، ولا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدنيا، ولا مخالطتهم وعدم الإنكار بدعوى أن هذا فيه مصلحة كذا وكذا، إلا لمن أراد أن ينقلهم لما هو أفضل مما هم فيه، وأن يُنكر عليهم، ويُغيِّر عليهم.

فالاهتمام بالسُّنَّة، والرد على المبتدعة، ظاهر في حال أئمة الإسلام، فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعة، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على الكفار الأصليين من اليهود والنصارى، فإذا رأيت كلام الإمام أحمد، وسفيان، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، ونعيم بن حماد \_ وهو من أئمة أهل السُّنَّة \_، والأوزاعي، وإسحاق، وعلي بن المديني، ونحوهم من أئمة أهل السُّنَة،

<sup>(</sup>۱) روي من حديث عائشة وعبد الله بن بسر أله انظر: معجم الطبراني الأوسط (۷/ ۳۵)، والحلية لأبي نعيم (۲۱۸/۵)، وشعب الإيمان للبيهقي (۷/ ۲۱)، والكامل لابن عدي (۲/ ۳۲٤)، والميزان للذهبي (۲/ ۲۷۷)، قال العراقي في تخريجه على الإحياء بعد ذكره مخرجيه: بأسانيد ضعيفة، قال ابن الجوزى: كلها موضوعة.

انظر: المغني عن حمل الأسفار (١/ ٤٣٢) ط: طبرية.

والإسلام، وجدت أن جُل كلامهم وجهادهم إنما هو في الردِّ على المبتدعة، وفي نقض أصول المبتدعة، وإن كانوا باقين على أصل الإسلام، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر ملل أهل الكفر؛ وذلك لأن شر المبتدع لا يظهر على أهل الإسلام، ولا يؤمن على أهل الإسلام، أما الكافر الأصلي من اليهود والنصارى فشره، وضرره بيِّن واضح لكل مسلم؛ لأن الله عَلَى بيَّن والله في كتابه، وحالهم ظاهر لأهل الإسلام، أما أهل البدع فالشر منهم كثير.

ولهذا؛ لا يحسن أن يُنسب إلى أهل السُّنَّة والجماعة أنهم مفرطون في الردِّ على اليهود والنصارى ومنشغلون بالردِّ على أهل الإسلام؛ كما قال بعض العقلانيين من المعتزلة، وغيرهم: إن أهل السُّنَّة انشغلوا بالرد على أهل الإسلام، وتركوا الرد على الكفار من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل الزائغة.

هذا سببه ما سبق بيانه من أن شر البدع أعظم؛ لأن هؤلاء يدخلون على المسلمين باسم الإسلام، وأما اليهود والنصارى ففي القلب منهم نفرة، فهدي أئمة الإسلام كان ظاهرًا في الرد على المبتدعة والرد على أهل الأهواء، ولم يُعرف عنهم كبير عمل في الرد على اليهود والنصارى.

وليس معنى ذلك أن المؤمنين من أهل السُّنَّة لا ينشغلون بالرد على اليهود والنصارى، لكن نذكر ما تميز به أئمة أهل السُّنَّة، وإلا فالرد على كل معاد للإسلام من الكفار الأصليين، ومن أهل البدع متعيِّن وفرض، لكن من انشغل بالرد على المبتدعة لا يُقال له:

لم تركت اليهود والنصارى ولم ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء؟

نقول: هذا هدي الأئمة الأولين، وكلٌّ يرد في مجاله، منا من يرد على اليهود والنصارى، ومنا من يرد على المبتدعة، ونحن جميعًا نكون حامين لبيضة الإسلام، من تلبيسات الملبسين، ومن بدع المبتدعين، وشرك المشركين، وضلالات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم.



وَأَمَّا النِّسْبَةُ إِلَى إِمَامٍ فِي فُرُوعِ الدِّينِ؛ كَالطَّوَائِفِ الْأَرْبَعِ فَلَيْسَ بِمَذْمُومٍ، فَإِنَّ الِاخْتِلافَ فِي الْفُرُوعِ رَحْمةٌ، وَالْمُخْتَلِفُونَ فِي الْفُرُوعِ رَحْمةٌ، وَالْمُخْتَلِفُونَ فِي اجْتِهَادِهمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ وَحُمَةٌ وَاحْتِلاَفُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ، وَاتِّفَاقُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ.

نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَعْصِمَنا مِنَ الْبِدَعِ وَالْفِتْنَةِ، وَيُحْيِيَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، وَيُحْيِيَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، وَيَجْعَلَنَا مِمَّنْ يَتَّبِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْحَيَاةِ، وَيَحْشُرَنَا فِي زُمْرَتِهِ بَعْدَ المَمَاتِ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ. آمِينَ.

وَهَذَا آخِرُ الْمُعْتَقَدِ، وَالْحَمْدُ اللهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

### الشترح

اختلف الأئمة في مسائل الفقه، قال الموفق ابن قدامة: «وَاخْتِلاَفُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ»، وهذا صحيح باعتبار، وغير صحيح باعتبار آخر؛ فاختلافهم رحمة صحيح، باعتبار أنهم بذلوا وسعهم؛ لإرشاد الناس، وحصل مع بذل الوسع والاجتهاد الاختلاف.

فيقال: اختلافهم رحمة؛ أي: سبب الاختلاف من أنه بذل الاجتهاد، والجهد في بيان المسائل، ونفع الناس رحمة، ولو حصل الاختلاف، فإن كان المقصود هذا المعنى فهو صحيح، وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء، وهذه الأقوال المتباينة أنه رحمة رُحمت بها الأمة فهذا غير صحيح؛ لأن هذه

الأقوال المختلفة منها ما هو مخالف للسُّنَّة، ومنها ما قد فرَّق الأمة، فليس برحمة كما هو ظاهر.

إذًا فقوله كَالله: «وَاخْتِلاَفُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ»، يمكن أن يُفسر بتفسير صحيح ويمكن أن يُفسر بتفسير خاطئ، فإن أريد به التفسير الصحيح صُحح، وإن أريد به التفسير الباطل، أو الخطأ خُطِّئ.

وهذا الاختلاف ما موقفنا منه؟

الواجب أولًا: أن يُترحم على جميع العلماء، وأن يُعذروا في اختلافهم وما أخطأوا فيه من اجتهادهم المخالف للسُّنَّة، لا يُتبعون فيه، فإن العالم لا يُتبع بزلته، ولا يُتبع على ما أخطأ من قوله، أو في فعله، ويُحَبُّ الجميع، ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر واحد إن أخطأ، وبأجرين إن أصاب.

وأما من تبعهم في أقوالهم، فإن كان هذا الاتباع عن تعصب بعد معرفة الدليل، فهذا مذموم وباطل، وهو الذي أقام السلف الصيحات على من سار على هذا النحو، ممن يُقدم أقوال الرجال على ما دلَّت عليه الأدلة من الكتاب والسُّنَّة.

وأما إن كان اتباعه لا عن تعصب، لكن عن اقتناع باستدلالاتهم وبأصولهم، فإن ذلك لا يُلام ولا يُعاب على صاحبه.

ثم دعا المؤلف بدعوة عظيمة، ونحن ندعو بها، ويجب دائمًا أن نحرص على مثل هذه الدعوات؛ لأن القلب يتقلب، وهذا الزمن زمن الأهواء والفتن، لا يدري المرء هل يثبت على دينه، وعلى السُّنَّة حتى يتوفاه الله، أم تعصف به الأهواء والفتن؟

قال: «نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَعْصِمَنا مِنَ الْبِدَعِ وَالْفِتْنَةِ»، ونسأله عَلَى أن يعْصِمَنا مِن علينا بلزوم السُّنَّة والمحافظة عليها، وبنصرة أهلها، واعتقاد أئمة

أهل السُّنَة والجماعة، وسلف هذه الأمة، وأن يباعد بيننا، وبين الأهواء والفتن والبدع وبين أصحابها، وأن يجعلنا قائمين بالحق ثابتين عليه، صادعين بالحق، رادين على الباطل، وعلى كل من دعا بباطل، ونسأله على أن يجعلنا من الهداة المهتدين السائرين على هدي السلف الصالح، الآخذين بوصية النبي على حين قال: «فَإِنَّهُ مَنْ يَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلاَلةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَعَلَيْهِ بِسُنَّتي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»(۱).

وهذا آخر المعتقد، وهذه العقيدة المختصرة مع هذا الشرح المقتضب جدًّا على هذه المسائل، لكن أحسبه أنه شمل أصول الاعتقاد، وينبغي على طالب العلم أن يتمَّ دراسة العقيدة، وأن يتوسَّع في ذلك حتى يعرف تفاصيل المعتقد، فإنما يشرف المرء بأن يكون في دراسته للعقيدة مؤمنًا متوسعًا فيها؛ لأن الناس بحاجة إلى توضيح العقائد، واليوم المعتني بذلك في صفوف الشباب، بل في صفوف طلبة العلم قليل، والناس اليوم في العالم كله، وخاصة العالم الإسلامي، بل وعندنا في كثير من البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحيد وما يضاده؛ لأن هذا هو أصل الأصول وإذا استقام الأصل استقام ما بعده.

أسأل الله بِمَنِّهِ وكرمه أن يجعلنا من أهل جنته، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا، وأن يقيمنا على السُّنَّة قائمين قاعدين، وأن يتوفانا غير خزايا ولا مفتونين.

وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص٤٣).

# قائمة المراجع

- 1 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، اسم المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، دار النشر: دار الراية للنشر، السعودية، ١٤١٨هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي.
- ٢ إتحاف فضلاء البشر في القراءت الأربعة عشر، لشهاب الدين أحمد الدمياطي ط. دار الندوة بيروت.
- **٣ ـ الإتقان في علوم القرآن**، اسم المؤلف: جلال الدين عبد الرحمٰن السيوطي، دار النشر: دار الفكر، لبنان، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م، الطبعة: الأولى، تحقيق: سعيد المندوب.
- **3** ـ إثبات عذاب القبر، اسم المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر، دار النشر: دار الفرقان، عمان ـ الأردن، ١٤٠٥هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. شرف محمود القضاة.
- - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٤ه.
- الأحاديث المختارة، اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي، دار النشر: مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة،
   ١٤١ه، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.
- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت،
   ٢٠٠٠م، الطبعة: الأولى، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض.
- ٨ ـ الأسماء والصفات، لأحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- **9** أضواء البيان، لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، طبعة ١٤١٥هـ.

- 1 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ.
- 11 ـ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات، محمد بن نصر المرتضى (ابن الوزير)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٧م.
- 17 البداية والنهاية، لعماد الدِّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة السادسة ١٤٠٥هـ.
- 17 بيان تلبيس الجهمية، لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: محمد بن عبد الرحمٰن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ.
- 11 تاريخ أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني.
- 10 \_ تاريخ الإسلام، لشمس الدين الذهبي، تحقيق: عمر تدمري، طبعة ١٤٠٩هـ.
- 17 تاريخ بغداد، اسم المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ۱۷ ـ تاریخ مدینة دمشق، لابن عساکر، دار الفکر، بیروت.
- 1۸ ـ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، تحقيق: محمد زهري النجار، دار الجيل، بيروت، طبعة ١٣٩٣هـ.
- 19 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، لمحمد عبد الرحمٰن بن عبد الرحيم المباركفوري، الطبعة الحجرية، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ۲۰ التعریفات، لعلی بن محمد بن علی الجرجانی، تحقیق: إبراهیم الأبیاری، دار الکتاب العربی، بیروت، الطبعة الأولی ۱٤۰۵هـ.
- ٢١ ـ تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية، صيدا.
- ۲۲ ـ تفسير ابن جرير الطبري، المسمى جامع تأويل القرآن، دار الفكر، بيروت، طبعة ١٤٠٥هـ.
  - ۲۳ ـ تفسير ابن كثير، دار الفكر، بيروت، طبعة ١٤٠١هـ.
- ٢٤ تفسير البغوي، تحقيق: محمد النمر، وعثمان صميرية، وسليمان الحرش.
  - ٢٥ ـ تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت.
- **٢٦ ـ تفسير القرطبي**، طبعة دار الشعب، القاهرة، وطبعة دار الكتاب العربي، بيروت.

- ۲۷ ـ تفسير عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد،
   الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٢٨ تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- ۲۹ ـ التمهيد، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف، المغرب، طبعة ١٣٨٧هـ.
- •٣٠ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، اسم المؤلف: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، دار النشر: مطبعة المدني، القاهرة، تحقيق: محمود محمد شاكر.
- ٣١ ـ تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- ٣٢ ـ تهذیب الکمال، لیوسف أبو الحجاج المزي، تحقیق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ.
- **٣٣ ـ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد**، لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
- ٣٤ ـ الثقات، اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار النشر: دار الفكر، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م، الطبعة: الأولى، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.
- **٣٥ ـ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكَلِم،** لابن رجب الحنبلي، تحقيق: طارق عوض الله، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ.
- ٣٦ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، اسم المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار النشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ، الطبعة: الرابعة.
  - ٣٧ ـ الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، عالم الكتب، بيروت.
- ۳۸ ـ خلق أفعال العباد، للإمام البخاري، تحقيق: د. عبد الرحمٰن عميرة، دار المعارف السعودية، الرياض، ١٣٩٨هـ.
- **٣٩ ـ الدر المنثور**، لعبد الرحمٰن بن جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت، طبعة ١٩٩٣م.

- ٤ درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار الكنوز الذهبية، الرياض، طبعة ١٣٩١هـ.
- 13 ـ الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)، جمع: عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم العاصمي، الطبعة الخامسة ١٤١٣هـ.
- **٤٢ ـ ذم التأويل،** لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- 27 ذيل طبقات الحنابلة، اسم المؤلف: عبد الرحمٰن بن أحمد بن رجب الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ).
- **١٤٠ الرد على الجهمية**، لعثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، دار ابن الأثير، الكويت، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ.
- **٥٠ ـ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية**، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني، تحقيق: أحمد معاذ بن علون، دار طويق للنشر، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- 23 روضة الناظر، لابن قدامة المقدسي، تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمٰن السعيد، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ.
- ٧٧ ـ الزهد، اسم المؤلف: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر، دار النشر: دار الريان للتراث، القاهرة، ١٤٠٨هـ، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد.
- ٤٨ السُّنَة لابن أبي عاصم، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ.
- 29 السُّنَّة، لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق: محمد سعيد سالم القحطاني، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
  - ٥ سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
- ١٥ سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
- **١٥ سنن البيهقي الكبرى**، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ١٤١٤هـ.
  - **٥٣ ـ سنن الترمذي،** تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث، بيروت.
- **٥٤ ـ سنن الدارمي،** تحقيق: فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.

- ٥٥ ـ السنن الصغرى للنسائي (المجتبي)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات، حلب، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ.
- **٥٦ ـ السنن الكبرى للنسائي،** تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- ٧٥ ـ سنن سعيد بن منصور، اسم المؤلف: سعيد بن منصور الخراساني، دار النشر: الدار السلفية، الهند، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٢م، الطبعة: الأولى، تحقيق: حبيب الرحمٰن الأعظمى.
- مه ـ سير أعلام النبلاء، لشمس الدين الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة ١٤١٣هـ.
- ٩٥ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، اسم المؤلف: عبد الحي بن أحمد ابن محمد العكري الحنبلي، دار النشر: دار ابن كثير، دمشق، ١٤٠٦هـ، الطبعة: ط١، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط.
- 7٠ ـ شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- 71 شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي، تحقيق: أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض، طبعة ١٤٠٢هـ.
- 77 ـ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة ١٣٩١هـ.
  - **٦٣ ـ شرح العقيدة الواسطية**، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي.
- **٦٤ ـ شرح قصيدة ابن القيم،** لأحمد بن عيسى، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ١٤٠٦هـ.
- **٦٥ ـ شرح لمعة الاعتقاد**، لمحمد بن صالح العثيمين، تحقيق: أشرف عبد المقصود، أضواء السلف، طبعة ١٤١٥هـ.
- 77 ـ شرف أصحاب الحديث، للخطيب البغدادي، تحقيق: محمد سعيد خطي، دار إحياء السُّنَّة، أنقرة.
  - 77 الشريعة، لأبي بكر محمد بن الحسين الآجرى، مطابع الأشراف، لاهور.
- 77 شعب الإيمان، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- 79 صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ.

- ٧٠ ـ صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت.
- ٧١ ـ الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
- ٧٧ غريب الحديث، لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، طبعة 18٠٢هـ.
- ٧٣ غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٦ه.
- ٧٤ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عناية: محب الدين الخطيب، وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت.
- الفرق بين الفرق، لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٧م.
- ٧٦ فضائل الصحابة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: د. وصي الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.
- ٧٧ ـ فيض القدير، لعبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية، مصر، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ.
- ٧٨ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لشمس الدين محمد ابن أحمد أبي عبد الله الذهبي الدمشقي، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة، جدة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ٧٩ ـ الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، دار
   الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ.
- ٨٠ كتاب شرح السُّنَة، اسم المؤلف: الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد، دار النشر: دار ابن القيم، الدمام، ١٤٠٨هـ، الطبعة الأولى، تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني.
- ٨١ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن محمد العجلوني، تحقيق: أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ.

- ۸۲ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله أبي طاهر القسطنطني، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة ١٤١٣هـ.
- ۸۳ ـ لسان العرب، لابن منظور جمال الدِّين أبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي ثمَّ المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى.
- ٨٤ ـ لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: دائرة المعارف النظامية، الهند، مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الثالثة
   ١٤٠٦هـ.
  - ٨٥ مجمع الزوائد، لنور الدين الهيثمي، دار الريان للتراث، ١٤٠٧هـ.
- ٨٦ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث، القاهرة، وبيروت.
- ۸۷ ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع: الشيخ عبد الرحمٰن بن قاسم، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.
- ۸۸ ـ مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طبعة ١٤١٥هـ.
- **٨٩ ـ المستدرك على الصحيحين**، للحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- **٩ -** مسند أبي داود الطيالسي، لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت.
- **٩١ ـ مسند أبي يعلى**، اسم المؤلف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، دار النشر: دار المأمون للتراث، دمشق، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م، الطبعة الأولى، تحقيق: حسين سليم أسد.
  - ٩٢ مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر.
- **٩٣ ـ مسند البزار،** تحقيق: محفوظ الرحمٰن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- 98 مسند الحارث بن أبي أسامة، (زوائد الهيثمي) للحافظ نور الدين الهيثمي، تحقيق: حسين البكري، دار مركز خدمة السُّنَّة، المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.

- **90 مسند الشاميين،** لأبي القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- 97 مسند الشهاب، اسم المؤلف: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م، الطبعة الثانية، تحقيق: حمدى بن عبد المجيد السلفى.
- 9٧ مسند عبد بن حميد، تحقيق: صبحي البدري ومحمود محمد خليل، مكتبة السُّنَّة، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٩٨ مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للإمام أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض الأندلسي المالكي، المعروف بالقاضي عياض، طبع ونشر: المكتبة العتيقة، تونس، دار التراث، القاهرة.
- 99 مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- ۱۰۰ ـ مصنف عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمٰن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.
- ۱۰۱ ـ المعجم الأوسط، لأبي القاسم الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، طبعة ١٤١٥هـ.
- ۱۰۲ ـ المعجم الكبير، لأبي القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ.
- 1.۳ معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ.
  - ١٠٤ ـ المغني عن حمل الأسفار للعراقي، مكتبة دار طبرية، طبعة ١٤١٥هـ.
- 1.0 ـ منهاج السُّنَّة النبوية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- 1.7 ـ موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، مصر.
- 1.۷ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين الذهبي، تحقيق: علي عوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٥م.
- ۱۰۸ ـ النبوات، لشيخ الإسلام ابن تيمية، المطبعة السلفية، القاهرة، طبعة ١٠٨ ـ ١٣٨٦هـ.

- 1.9 ـ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد، على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله وعبل من التوحيد، لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق: د. رشيد بن حسن الألمعي. الناشر: مكتبة الرشيد، الرياض، الطبعة الأولى ١٩٩٨م.
- 11. النهاية في غريب الأثر، لابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، طبعة ١٣٩٩هـ.

## فَهْرَس المَوْضُوعَات

| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة الناشر                                                         |
| ٧      | مقدمة الشارح                                                         |
| ١١     | ترجمة الموفق ابن قدامة                                               |
| 10     | خطبة الكتاب (صاحب المتن)                                             |
| 10     | شرح الخطبة، وبيان ما فيها من الفوائد البلاغية                        |
| ۱۸     | بيان طريقة التأليف في العقيدة عند السلف الصالح                       |
| ۲۱     | بيان الأصل الأول عند أهل السُّنَّة وهو التسليم للنصوص                |
| 74     | الفرق بين التشبيه والتمثيل                                           |
| 27     | الحكم فيما أشكل من النصوص                                            |
| ۲۸     | الكلام على الإحكام والتشابه في النصوص                                |
| ٣١     | أقسام المفوِّضة                                                      |
| ٣٢     | أقسام المتشابه                                                       |
| ٣0     | معاني التأويل                                                        |
| ٣٧     | كلام الأئمة في إثبات الصفات وإمرارها                                 |
| ٣٨     | كلام الإمام أحمد تَخْلَلْهُ                                          |
| ٣٨     | توضيح المراد بقول الإمام أحمد لَخْلَلْهُ: (لَا كَيْفَ وَلَا مَعْنَى) |
| ٤٣     | كلام الإمام الشافعي نَخْلَلْتُهُ                                     |
| ٤٧     | كلام ابن مسعود ﴿ فَي لزوم الاتباع                                    |
| ٤٨ .   | كلام عمر بن عبد العزيز في لزوم الاتباع                               |
| ٥٠     | كلام الأوزاعي في لزوم الاتباع يستستستستستستستستستستست                |
| ٥١     | كلام الإمام الأذرمي لَخْلَللَّهُ وتحقيق نسبته واسمه                  |
|        |                                                                      |

| الصفح | الموضوع                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 27    | صفات الوجه واليدين والنفس والمجيء والإتيان                             |
|       | <u>.</u>                                                               |
|       | الجواب على الإشكال في ورود اليد مفردة تارة، ومثناة أو مجموعة تارة أخرى |
| ٥٨    | صفة الرضى والغضب والسخط والكره                                         |
| ٥٨    | مذاهب الفرق المخالفة لأهل السُّنَّة في الصفات الفعلية                  |
| ٦.    | الكلام على المراد بالكاف في قوله ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ء شَمَى ۖ ﴾       |
| 77    | صفة النزول والعجب والضحك                                               |
| 79    | صفة العلو وصفة الاستواء                                                |
| ٧٧    | فصل في صفة الكلام                                                      |
| ۸۳    | فصل: القرآن العظيم من كلام الله تعالى                                  |
| ۸۸    | مراتب القرآن العظيم                                                    |
| ۹١    | ملخص مذهب أهل السُّنَّة في القرآن الكريم                               |
| ٩٣    | فصل في رؤية الله عَجْلِلٌ بالأبصار                                     |
| 90    | مذهب بعض الطوائف المخالفة في الرؤية                                    |
| ٩٨    | فصل من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد                             |
| ۱۰۳   | نفاة القدر والغلاة فيه                                                 |
| 1.0   | كسب الأشعري، وحال البهشمي، وطفرة النظام                                |
| ۱۰۸   | الرد على من يحتج بالقدر في المعايب، وبيان مذهب أهل الحق                |
| 111   | أبيات لطيفة لابن الوزير في سبب الخلاف                                  |
| ۱۱۳   | فصل في أن الإيمان قول وعمل                                             |
| ١٢١   | فصل في وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي ﷺ                             |
| 170   | الكلام على الإسراء والمعراج                                            |
| ١٢٧   | أشراط الساعة                                                           |
| ۱۳.   | عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين                                        |
| ۱۳۲   | الكلام على البعث والحشر والنشور                                        |
| ۱۳۸   | خصائص حوض النبي ﷺ                                                      |
|       | <u>ئ</u> ي ي. ن ي الم                                                  |

| وصوع                                                            | الصف |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| صراط                                                            | ٤٠.  |
| ات الشفاعة يوم القيامة                                          | ٤٢ . |
| ﯩﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪًا ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻪ ﷺ خاتم النبيين والمرسلين               | ٤٧ . |
| تقد أهل السُّنَّة والجماعة في صحابة رسول الله ﷺ                 | ٤٨ . |
| ل السُّنَّة لا يكفرون أحدًا بذنبٍ من أهل القبلة ما لم يستحله    | ٥٧ . |
| هب أهل السُّنَّة في الحج والجَهاد مع أئمة الجور                 | ۰۷   |
| تحصل به الولاية الشرعية                                         | ٥٨ . |
| عبة الصحابة ﷺ وتوليهم، والكلام على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن | ٦١.  |
| جران أهل البدع ومباينتهم                                        | ٦٣ . |
| رم العلامة ابن عثيمين كَغُلِّللهُ في تعريف طوائف المبتدعة       | ٦٣ . |
| ك كثير من الناس هذا الأصل                                       | ٦٧ . |
| رق بين الردِّ على أهل البدع والردِّ على اليهود والنصاري         | ٦٧ . |
| خلاف في الفروع                                                  | ٧٠.  |
| رُ المعتقَدِ                                                    | ٧٠.  |
| مة المراجع                                                      | ۷٣ . |
| رس الموضوعات                                                    | ۸۲ . |